

# ائنورالسّادات

سيرة بطلحرد روح مصن

عبالمنع شميش

#### معتستمة

حياة الرئيس السادات خصبة كحياة مصر ، صابرة كصبر مصر .

وهذا الكتاب عرض لملامح هذه الحياة . التي اعتاد صاحبها على الصعاب منذ نشأته ، واعتاد أيضا اجتياز هذه الصعاب في قوة وشجاعة باهرتين .

واذا أردنا تحليل شخصيته فلا بد من تعليل شخصية مصر خلال تكوينها الحضارى والنضالى ، فهو أصدق مثال على المصرى حضارة ونضالا . حتى أصبحت رؤيته للحياة رغم وضوحها الكامل مثل شمس مصر . تحير الباحث عن مقومات هذه الشخصية بسبب عمقها البعيد فى أغدوار التاريخ عبر سبعة آلاف عام ، واحتوائها لثقافات متعاقبة تجمع العلوم والفنون والآداب والتقاليد والعادات وأشياء كثيرة متناثرة حول شاطىء النيل من أسوان الى الاسكندرية وممتدة عبر الصحارى الشاسعة التى تلف الوادى الأخضر .

وقد عاش السادات حياة مصر التي تحارب الصحراء حتى لا تطغى على خضرة الوادى وتحاول جهد طاقتها أن تحيل الرمال الصفراء الى أرض خضراء . وتحارب المياه المتدفقة من فياضانات النهر المقدس حتى لا تغرق القرى فتقيم لها السدود والخزانات ، وتنظم تدفقها الى الحقول ثم قدر لها أن تحارب الغزاة الطامعين فتردهم مهزومين أو تدفن جيوشهم في الرمال .

وخلال هذا النضال الدائم أقامت مصر الحضارات المتعاقبة وعلمت الانسان كيف يزرع ؟ وكيف يصنع ؟ وكيف يكتب ؟ وكيف يحيا ؟

واكتسب السادات خصائص مصر ، فتكونت شخصيته من شخصيتها . وهي شخصية واضحة ومحيرة في نفس الوقت ولم يستطع باحث واحد أن يلم بكل أطرافها أو يجمع كل خصائصها حتى ان كثيرين أساءوا فهم طباعها ، ولم يستوعبوا سر بقائها .

اننى أكتب هذه الصفحات عن الرئيس وسط دهشة العالم كله مما حدث فى ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ، ولكن السادات لم يدهش لما حدث ورفض أن يسمى الانقضاض المصرى باسم المعجزة ، وأرجع ذلك لأسباب واقعية لخصما فى (ورقة أكتوبر) وأرجعها الى أصولها المصرية التى تتلخص فى كلمتى العنارة والنضال . وهما أساس مقومات

شخصیته وشخصیة مصر . وقال ان ما حــدث یمکن أن یحدث مرات أخری کما حدث من قبل أکثر من مرة .

لقد تعلم المصريون من الهكسوس أسرار أسلحتهم وهزموهم بنفس السلاح . واستطاعوا ان يدفنوا جيوش ( قمبيز ) فى الرمال . وان يجعلوا ( الاسكندر المقدونى ) ابنا لآمون رع حتى ركع فى المعبد أمام الاله « آمون » فى واحة سيوة .

وكان المصريون هم الذين هزموا جيوش أوربا مجتمعة في معركة « حطين » التي قادها صلاح الدين ، وهزمــوا جيوش النتار التي اجتاحت الشرق كله في معركة « عين جالوت » .

وكان المصريون هم الذين هزموا حملة بونابرت وحطموا أحلامه فى اقامة امبراطورية الشرق وهزموا بريطانيا العظمى التى احتلت بلادهم أكثر من سبعين عاما وحاربوها فى معارك الشعب المصرى الضارية عام ١٩١٩ حتى فجروا كل الثورات ضد الاستعمار الغربى . وقال (غاندى) عندما قاد الهند ضد يربطانيا أن أستاذه هون سعد زغلول .

ولذلك لم يدهش (أنور السادات) من الدور الذي قام به عندما حول تاريخ العالم . فهو دور مصرى صميم وقد قال هيرودوت عن مصر في العالم القديم :

- ان ما يحدث فى مصر لا يمكن أن يحدث فى بلد آخر.

وعندما قال (عمرو بن العاص) والى مصر بعد الفتح الاسلامى أن رجالها مع من غلب ، أساء كثيرون فهم عباراته وظنوه يتكلم من مركز القائد الغالب ، ولم يدركوا انه أراد بذلك أن يقول ان رجال مصر يسيرون تحت لواء القائد الغالب المنتصر لأنهم لا يحبون القائد المهزوم . وكان يفسر بكلمته الحديث النبوى الشريف عن جند مصر . عندما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم أعز أجناد الأرض ، وانهم فى رباط الى يوم القيامة ، بمعنى انهم سيظلون فى الحرب دائما مرابطين .

وقد عرف السادات هذه الحقيقة ، عندما كانت الدنيا من حوله تموج بدعايات عن جيش اسرائيل الذي لا يقهر . وعن المقاتل المصرى الذي لابد أن يهزم .

وراجت الدعايات حتى وصلت الى آذان الانهزاميين وكان السادات يعد للمعركة الفاصلة وهو يعلم أن (بونابرت) عجز فى العصر الحديث عن الاستيلاء على عكا ، ولكن جيش مصر استولى عليها بعد سنوات قلائل من هزيمة بونابرت.

عرف السادات أشياء كثيرة تعلمها من الحضارة والنضال . ثم رفعته الأقدار فوق قمة المصير لشعبه ، ليرى

المرحلة الفاصلة وهو يقرأ الكتب ليدافع عنها بحد السيف لأن بلاده كانت أول بلاد فى الدنيا ألفت الكتب من أجل بناء الحضارة ، ثم استلت سيوفها عندما تعرضت للغزاة لتحافظ على الكتاب .

وذات يوم زاره صحفى أجنبى فى بيته . ووجد فى يده كتابا ، فعجب هذا الصحفى من رئيس دولة مطحونة يصرف وقته فى القراءة ، وأمامه أخطر المسئوليات ولم يدرك هذا الصحفى أن مصر التى ألفت الكتاب تقرؤه وتدافع عنسه بحد السيف .

وكان دفاع السادات عن الحضارة أعظم دفاع شاهده العصر الحديث . لأنه لم يقف ضد العدوان الاسرائيلي باعتباره عدوانا على أرض يغتصبها . ولكنه وقف وقفة أخرى أكبر وأعظم وهي وقفة المناضل المصرى الذي يحمى حضارة الانسان وحرية الانسان وحق الانسان .

ان الذين أقاموا الدنيا من أجل المحافظة على حضارة اليونان ، وردوا عنها الغزو العثمانى ، حتى جعلت بريطانيا العظمى قضيتها ضد سلطان اسطنبول هى قضية الحضارة اليونانية لم يدركوا أن حضارة مصر هى أم الحضارات ، وأن تحطيم معبد من معابدها القديمة معناه خسارة فادحة للحضارة البشرية .

وأولئك الذين ذعروا عندما هدد الجنرال النازى الألمانى بنسف متحف اللوفر فى باريس .. لماذا لم يصبهم الذعر عندما كانت طائرات الفانتوم تهدد أعظم كنوز العالم فى قلب القاهرة ؟

كانت قضية الحضارة هي طريق النضال لأنور السادات وقد ظل يدافع دائما عن حضارة مصر التي حققت سعادة البشرية ، وستجد في كل سطر من هذا الكتاب ارتباطا وثيقا بين الشخصيتين ... شخصية مصر وشخصية السادات .

ان أعظم ما يصل اليه الانسان المصرى هو أن تصبح شخصيته هى شخصية بلاده ، بكل ما فيها . وقد تجسدت مصر حقا وصدقا فى شخصية أنور السادات ، ثم تركزت فى كلمتى : الحضارة والنضال

من أجل غد يعيد بناءالحضارة ، يناضل السادات .

من أجل كتاب فى يده يريد أن يدافع عنه رفع حدد السيف ليصنع السلام القائم على العدل .

هو مقاتل من أجل الفكر بالسيف . وهذا أشرف قتال، حتى ينتصر الفكر على السيف ويعود السلام .

(( عبد النعم شميس ))

### المان المان

فى حياة أنور السادات لمحة موروثة من الأجيال المتعاقبة من المصريين الذين يعتقدون أن كل وجودهم مرتبط بالبلد . وهم ينتسبون الى مدنهم وقراهم ، ويطلقون عليها اسم البلد .

#### والرجل بلا بلد كالرجل بلا اسم .

البلد هى الأصل . واذا عرفت البلد يصبح الرجل معروفا ، ولا يهم بعد ذلك أنه يملك الشروة أو لا يملكها ، لأن الأهم فى حياة المصرى أن يعرف أصله أى بلده ، سهواء كانت قرية أو مدينة ..

عندما أراد أحمد عرابي أن يعرف الناس بنفسه قال: انه من قرية « هرية رزنة » في محافظة الشرقية .

وكان سعد زغلول يذهب الى قريته (مسجد وصيف) عندما يتعب من عناء السياسة ومشكلات الوزارة ، ويتجول وسطحقولها على ظهر حمار وبيده شمسية يتفى بها حرارة الشمس

الساطعة فى الصيف ، ولم يكن يذهب وحده ، بل كان يصحب معه بعض مريديه ليعيشوا معه فوق الأرض التى أنبتته ، ويجعل من ساحة بيته منتدى للأدب والفكر والسياسة .

وفى أقليم المنوفية أكثر أقاليم مصر خصبا نشا كثيرون من عظماء مصر . حيث نشأ أنور السادات ، وكان امن كبار هؤلاء العظماء فى العصر الحديث (عبد العزيز فهمى) زميل سعد زغلول ، وكبير قضاة مصر ، وأأحد الرجال الذين جعلوا للعسدالة قداسة وللديمقراطية والحرية أساسا راسخا فى حياة مصر الحديثة ، وكأنه كان يزرع شجرة سنديان فى قريته (كفر المصيلحة) لم تستطع قوى الشر أن تقتلع جذورها ، والكنها شوهت بعض فروعها خلال فترة من فترات الهزيمة التى نكبت بها مصر نقبل أن يصل أنور السادات الى السلطة ويحقق لمصر ما حققته دائما على أيدى أبنائها المخلصين من انتصارات .

كان عبد العزيز فهمى ابن الاقليم الذى نشا فيه السادات واحدا من الرواد الأوائل لليقظة المصرية التى جسدها المثال محمود مختار فى تمثال (نهضة مصر) الرابض على أبواب جامعة القاهرة ، وهو تمثال الفلاحة المصرية التى تضع يدها على رأس أبى الهول .

وكان أعظم عمل قام به عبد العزيز فهمي هو تعليم أبناء قريته (كفر المصيلحة) حتى لم يبق فيها أمي واحد .

الكاتب المصرى القاعد القرفصاء فى المتحف المصرى بالقاهرة والذى سافر الى متحف اللوفر فى باريس وهو قطعة من الحجر الأصم ، لا معنى له الا بالقلم وورقة البردى التى وضعها على ركبتيه ، وكتب عليها حياة الانسان.

لقد عاش هذا الكاتب المصرى فى أربعة آلاف قرية على شاطىء النيل ، منذ سبعة آلاف سنة ، وأصبح رمزا من رموز البترية التى فهمت أن الحضارة والمدنية والتقدم لم تتحقق الا بورقة البردى وقلم الكاتب القاعد القرفصاء

وفى كتاب الشيخ عبد الحميد عيسى فى قرية (ميت أبو الكوم) جلس الطفل محمد أنور السادات القرفصاء ومعه نوح من الصفيح أو الاردوااز ، وكتب أول الحروف التى علمته الحضارة والمدنية والتقدم.

المعلم الذي علم (أحمس) قاهر الهكسوس كيف يجلس القرفصاء ويكتب على ورقة البردي حروف الكلمات هو الذي علم (السادات) كيف يجلس على حصير امن الحلفا أو السجاد ويكتب على اللوحة أول حرف في الحضارة.

ثم ماذا وكيف يصبح هذا الطفل ذكى العينين فى مستقبل الأيام ؟

ألف باء .. والأرقام التي أصبحت في عصرنا يجمعها ويضربها ويقسمها صندوق صغير السمه (الكمبيوتر) يقدم كل ما يحناجه الانسان من أرقام.

الكاتب القاعد القرفصاء كان يعرف هذه الأشياء بطريقته .. والطفل السادات كان يعرفها أيضا فى كتاب الشيخ عبد الحميد بطريقته كما يعرفها آلاف الأطفال .

خلال سبعة آلاف سنة تحولت ورقة البردى وتحول لوح الصفيح الى آلة تحسب وتكتب . والعلم يتقدم ولكنه فى تقدمه يتحول من ورقة بردى ومن لوح صفيح أو اردواز الى آلة حاسبة كاتمة .

الذين صنعوا الماضى يستطيعون صنع الحاضر والمستقبل ، وهم من أبناء القرى المصرية المتناثرة على شاطىء النيل وامنهم الذى يجمع صخور القمر فى عصر الذرة ، ومنهم من يعلم فى جامعات أوربا وأمريكا ، أو يمارس الطب فى لندن ، أو يرسم المشروعات الهندسية الهائلة فى المشرق أو المغرب .

ثم ارتبط أنور السادات بقرية مصرية لم يكن لها وجود على الخرائط ، ولكنها موجودة كغيرها فى القرى الصغيرة فى حياة مصر قبل أن ترسم الخرائط.

خاطىء من يقول ان مصر من البلاد المتخلفة ، فهي أم الحضارات

ولها الأهرامات ولها المسلات فى نيويورك ولندن وباريس وروما ، ومدن أخرى تزينت باسم مصر وحضارة مصر .

المآذن والمساجد والمتاحف في القاهرة.

ألف مئذنة ، ولا توجد مدينة فى الدنيا تحمل فوق صدرها ألف مئذنة غير القاهرة .

كل حجر فوق أرض مصر له قصة ، وكل شبر من أرض مصر فوقه موقعة أو معركة وله تاريخ .

ومن كثرة القصص والمواقع والمعارك تاه الباحثون فوق أرض مصر ، و نسى المصريون، آلاف آلاف الحكايات التي تروى التواريخ القديمة والجديدة وأصبحنا نعرف قصص بعض القرى التي أنجبت عظماء الرجال.

ان الحضارات القديمة كلها أصبحت سمطورا فى كتب الا حضارة مصر.

المسلة الفرعونية أصبحت مئذنة اسلامية فوق مسجد .

أعمدة الكرنك انتقلت كما هي بصورها الى أحدث الأبنية في العسالم .

آلات الموسيقى التى عزفت عليها مغنيات فرعون لا زال العازفون يعزفون عليها حتى اليوم.

حضارة لا تموت.

هذا هو الأصل .. أو هو البلد .

ونشأ أنور السادات مرتبطا بالأصل والبلد ولا زال مرتبط الهما حتى اليوم بشكل لم يسبق له مثيل .

وعندما ينتقل أنورا السادات من القاهرة الى قريته (ميت أبو الكوم) يرتدي زى الفلاحين فى غالب أحواله ، ويجلس معهم على طريقتهم ، ويتناول الطعام الذى تعوده منذ طفوالته فى بيته ، بل انه يخلع ثياب رئيس الجمهورية حسا ومعنى . ويصبح واحدا من الفلاحين فى قرية مصرية .

هذا الشعور بالانتماء الى القرية هو أساس تفكير أنور السادات.

والقرية المصرية لها طابع متميز ، فهى بعائلاتها المتعددة تشكل أسرة واحدة متعاونة ، تحمل تقاليد واحدة لا يملك أحد أبنائها الخروج عليها ، والا اعتبر من المارقين ، وهذه التقاليد فى جملتها تضمها كلمة واحدة هى : الخير ، واتحيتهم فى الصباح والمساء هى كلمة الخير .

كل شيء في القرية خير حتى حاصلات الحقيدول ، ومنتجات البيوت من الزبد والجبن والبيض والدواجن ، فأصبح الخير الي

جانب قيمته المعنوية في تصرفات الناس وأخلاقهم وطباعهم ، يحمل مفهوما ماديا أيضا فيما تقدمه لهم الأرض من ثمرات هي الخبرات وأصل هذا الخبر هو طين الأرض الذي ينبت الزرع الأخضر ويطلق الفلاحون على أرضهم اسم الطين ، وهي كلمة يستخدمها أنور السادات عندما يتحدث عن أصل المصريين وانتمائهم الى أرضهم ، وشدة تعلقهم بوطنهم .

من هذا التمازج الحضارى الذى أنبت الزرع منذ سبعة آلاف سبعة تكون الانتماء المصرى للأرض، وأمسحت القرية ومزا للحضارة والانتماء معا . ولا زال المحراث الفرعوني يشق الأرض في قرية ميت أبو الكوم، ولا زال الشسادوف يرفع الماء ليسقى الطين وينبت الزرع.

وأنت تحس من نبراات صوت السادات عندما يتحدث عن الطين ، بهذا الاحساس القديم العميق الذي ربط المصرى بأرضه عبر الزمان.

لقد كانت أغنية آلاف المصريين الذين ساروا مع جيش (الفيلد ماريشال اللينبى) في الحرب العالمية الأولى عندما اتجه نحو فلسطين تقسول:

بـــلدی یا بــلدی دانا بدی اروح بلدی

البلدهي كل شيء في الحياة .. وهي الأب والأم والأخت والأخ والزوجة والولد .. وهي كلمات الغناء وانفتاح القلب . ويمتد هذا الاحساس الى اليدعندما ينطق اللسان ، وكأن كف المصرى خلقت لتشعر بالسعادة والرضى حين تأخذ حفنة من طين الأرض. وهذا الاحساس هو الذي يعبر به أنور السادات عندما يتحدث عن الطين أصل كل مصرى ، فتمتد كفه في حركة لاشعورية لتصور هذا الاحساس.

خلال الأيام الأولى لتوليه رياسة الجمهورية فى ظروف شاقة عسيرة عبر عن شعور الفلاح واحساسه ، عندما جاءه قادة السوفييت ، وقال كلمة رد التحية على المجاملة ، وكانت كلمة فلاح مصرى عريق .

قال السادات:

#### « لقد جاءني أصدقاء يحملون الصينية » .

وهذا المعنى من المعانى المعروفة فى قرى مصر ، فان المجاملة النظاهرة عند أهل الريف فى مواقف المعاناة أو الأسى ، تكون عن طريق حمل صوانى الطعام الى البيت الذي يجلس صاحبه مع الناس للمواساة .

وهذا المعنى لا يقتصر على موقف المواساة وحده ، ولكنه يعبر أيضا عن مواقف الأفراح حيث تقدم الصواني للبيت الذي تدق فيه الطبول ، وترتفع أصوات الغناء ، وهو تعبير الأصالة المصرية عن الأحزان والأفراح على السواء . .

ومن تقاليد القربة احتفظ السادات بمعنى آخر هو ما عبر عنه بكلمة : العيب ، وهذه الكلمة واسعة المدلول ، فهى تحمل معنى الاحترام المتبادل بين الناس ، واحترام الصغير للكبير حتى لا يحدث العيب .

كما ان العيب يعنى أيضا الالتزام بمبادىء وأخلاقيات لا يجوز الابتعاد عنها حتى لا يقع العيب فوق عاتق صاحبه .

ان الشيء الهام هو أن الريف المصرى ينبه دائما الى رفض كل ما يتعارض مع القيم السامية الرقيقة لأنه يرفض العيب.

وعندما يحدث الخطأ . يغضب السادات ويتحدث عن العيب ، ثم لا يلبث أن يعود الى هدوئه المعهود وصفاء نفسه بعد أن يزول العيب أو تزول أسبابه .

فى أعقد المواقف السياسية كان السادات يفكر فى معنى (العيب) الذى عرفه فى قريته (ميت أبو الكوم) ، وعندما ووجه قبل حركة التصحيح فى ١٥ مايو ١٩٧١ ، بعبث الصائحين يمسحون نعالهم بالأرض ويتصايحون وكان هذا العمل شائنا ، قال كلمته الشهرة:

«هذاعيب».

وكان لا بد من ازالة العيب على طريقة رجل من قرية مصرية . واستطاع السادات أن ينهى العيب من السياسة المصرية ، وأن يمحو بقعة العيب من وجه مصر المشرق ، وكانت البقعة توشك أن تصل الى العينين لتطسس أمامهما كل الحقيقة ، وتجعل الزيف والهزيسة واقعا لا يمكن الفرار منه .

أريد أن أقول لك شيئا عن تفسير لفظة ( السادات ): فهى من الألفاظ المصرية العريقة القديمة ، وقد حمل هذا الاسم كشيرون ، لأنه اسم مطلق . وهناك أسماء كثيرة مطلقة في مصر وكل اسم منها له معنى .

فى بعض القرى المصرية توجد عائلات تحمل اسم (الشبيخ) ، وهى عائلات (المشايخ) أى أصحاب الدين والهدى فى القرية ومنهم المام المسجد وقارىء القرآن ، وقاضى الشريعة ، ومعلم القرآن فى الكتاب .

وفى بعض القرى توجد عائلات تحمل اسم « المهدى » وهــو الذى هداه الله للاسلام .

واسم السادات من هذه الأسماء المطلقة ، والكلمة ترجع الى لفظ السيد الذي يجمع فيصبح سادة ثم يجمع مرة أخرى فيصبح سادات.

هذا هو اسم الرجل الذي نشأ في قرية مصرية السمها (ميت أبو

## الكوم)، والذي لا يجد متعة في حياته أكثر من أداء صلاة الجمعة مع أهل قريته.

أليس هذا هو ما كان يفعله الرئيس الفرنسي (شارل ديجول) عندما كان يذهب في أيام الآحاد الى قريته ليصلي في الكنيسة ؟

زعيمان من زعماء هذا العصر أحبا القرية والتصقا بها .. أولهما (شارل ديجول) وثانيهما (أنور السادات) .

شارل ديجول حرر روح فرنسا بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية.

### وأنور السادات حرر روح مصر بعد الهزيمة فى حرب يونيــو

لقد ولد السادات فى ٢٥ ديسمبر ١٩١٨ فى تلك القرية التى دخلت التاريخ وعندما بلغ السادسة من عمره ألحقه والده بكتاب الشيخ عبد الحميد عيسى ليبدأ أول مرحلة من مراحل تعليمه .

في هذا الكتاب الذي يضم حوالي ١٥٠ طفلا ، تلقى مبادى، القراءة والكتابة والحساب وحفظ القرآن الكريم .

ويروى الشيخ عبد الحميد ذكرياته مع الرئيس (١) قائلا: « في عام ١٩٢٣ دخل محمد افندي السادات ومعه ابنه أنور الذي كان

افبار آليوم - ٣٠/٣/١٩٧٤

يبلغ من العمر خمس سنوات الى كتاب القرية وكان أنور الصغير يرتدى الجلباب والطاقية والحذاء ويحمل لوحا من الخشب وقلما من البوص. وسأل الأب عن الشيخ عبد الحميد عيسى «مولانا». وعندما التقى به قال له أرجو أن تعلم أنور اللغة العربية.. ألما اللغة الانجليزية فسأعلمها له بنفسى.

مكث أنور السادات يتعلم فى كتاب الشيخ حوالى ٣ سنوات. كان يذهب للكتاب يوميا من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر واستطاع فى هذه الفترة أن يحفظ القرآن كله بآجزائه الثلاثين. ثم حضر والده وذهب به وبرفقتهما الشيخ عبد الحميد الى المدرسة الابتدائية بقرية طوخ دلكه المجاورة لقرية ميت أبو الكوم. وعقد ناظر المدرسة الابتدائية امتحانا لأنور الصغير. وكانت اجابته تسمح له بدخول الصف الثالث الابتدائى علما بأن زملاءه فى الكتاب دخلوا الصف الأول.

ويروى الشيخ عيسى ذكرياته مع الرئيس السادات فيقول: الن الرئيس كان يخصص ساعة أو أكثر يوميا لدراسة اللغة الانجليزية ، حتى أجادها وهو فى سن مبكرة وعندما كان عبره ثمانى سنوات زارت القرية دورية النجليزية . وعلى الفور كلف العمدة الخفراء بأن يمروا على الفلاحين فى منازلهم ويطلبوا منهم عدم مغادرة منازلهم أثناء تجوال الدورية الانجليزية .

ولكن الطفل محمد أنور رفض الاستجابة لتعليمات الخفسراء

وأوامر العمسدة وأسرع بالذهاب الى الدوار حيث التقى بأفراد الدورية الانجليزية وأخذ يتحدث اليهم بالانجليزية بطلاقة أدهشتهم جميعا. فاستمروا يستمعون اليه بانتباه فترة طويلة.

وكانت هذه أول مرة تشهد فيها قريتنا طفلا صغيرا يتحدث مع الانجليز بمثل هذه الشجاعة والبراعة في اللغة .. ومن يومها والشيخ محمد ماضي عمدة القرية يعرف الرئيس شخصيا بالرغم من أنه كان طفلا صغيرا ..

وعندما كان فى سن العاشرة خرج أنور مع زميلين له للسباحة • فى ترعة الباجورية . ثم جرف التيار أنور الصغير الى داخل الترعة . وكاد أن يغرق ولكن زميليه تمكنا من انقاذه .

وكان المرحوم والداالرئيس يتوقع أن يتولى أنور مركزا مرموةا منف عشرات السنين . وعندما اتهم الرئيس فى احدى قضايا الاغتيالات قبل ثورة ١٩٥٢ ، وقف والده أمامه وهدو فى قفص الاتهام وقال له : لقد تنبأت بأنك ستكون واليا على مصر .

ويقول الشيخ عبد الحميد عيسى أن الرئيس يحافظ دائما على عاداته التى تعلمها منذ الصغر . فكلما يزور القرية يطلبنى ويحادثنى كثيرا . بل أنه يقوم أحيانا بزيارتى فى بيتى المتواضع وكلما شاهدنى أخذنى بالأحضان .

وأذكر أنه بعد انتخاب الرئيس لرئاسة الجمهورية بأربعة أيام ، ان كنت أجلس فوق سطح منزلي فسمعت صوتا يناديني : ياسيدنا

.. يا سيدنا . فوقفت على السلم استطلع الخبر ففوجئت بالرئيس محمد أنور السادات يقف أمامي .

وذات مرة ، حضر الرئيس للقرية فذهبت لمصافحته ، وعندما اقتربت منه لاحظ أننى مجهد وعندما سألنى عما بى ، قلت له أنا تعبان شويه فاستدعى الرئيس على الفور طبيبه الخاص وطلب منه أن يكشف على وأن يصرف لى الدواء من عنده » .

وعندما كان فى الثانية من عمره اعتادت قدماه رحلة الذهاب والعودة . ومشى على الطـريق التى يخرج بها من القرية (ميت أبو الكوم) ليعود اليها مرة أخرى على نفس الطريق .

المغناطيس الذي يجذبه لا تستطيع أن تراه ، لأنه شيء من صنع الله ، ولا زاال يشده بقوة نحو قريته الصغيرة .

وفى السنوات الأولى للرحلة ، كان الفتى يذهب كل صباح الى قرية مجاورة لقريته اسمها (طسوخ دلكه) حيث بدأ دراسسته الابتدائية فى مدرسة الأقباط التى كانت المدرسة الابتدائية الوحيدة فى المنطقة ثم يعود فى وسط النهار أو آخر النهار الى بيت أسرته فى قريته حيث عاش فى كنف جدته لأبيه التى تولت تربيته ورعايته أثناء غيبة والده الذى كان يعمل فى السودان.

وهناك مثل مصرى يقول ان أعز الأبناء هم أبناء الأبناء ، وقد صدق هذا المثل على حياة أنور السادات الذي عاش فى كنف جدته فى القرية ، فمنحته الحب والرعاية ، واهتمت بشأنه حتى حصل على

الشهادة الابتدائية من مدرسة الأقباط. وكان أعظم شيء علمت الجدة للحفيد هو عمق الايمان بالله واقامة الصلاة ، وحب القرآن الذي كان قد حفظه في الكتاب.

فى تلك السلام الأولى المن حياته بذر الله فى قلبه الايمان وحب اليه الصلاة والصيام والاستماع للقرآن فتكونت شخصيته منذ البداية على هدى الاسلام الاعن طريق أداء الفرائض التقليدية ولكن عن طريق الخشوع الهادىء المطمئن الوأنت تلحظ ذلك فى سجوده وركوعه الوفى قسمات وجهه حين يتوجه لربه بالدعاء فى الكعبة الوحول بيت الله الحرام.

وقد رأى المشاهدون لشاشات التليفزيون خلال حرب أكتوبر المرب أكتوبر مشهدا لم يشهدوه من قبل ، عندما كان السادات فى زيارة السعودية ووقف مع جلالة الملك فيصل عند سلم الطائرة يتناجيان ، ويرفعان رأسيهما للسماء ، وعلى قسمات وجهيهما علامات الخشوع الماطمئن .

بدأت رحلة أنور السادات بالايمان .. وسارت على طريق الايمان .

ان أهل القرى فى مصر يوفرون من قوتهم لقمة بعد لقمة ، حتى يجتمع للواحد منهم نفقات الحج الى بيت الله الحرام .. وفى هــذا الجو المؤمن نشأ السادات يستيقظ على صوت المؤذن ، ويرى فى

كل عام موكب الفلاحين الذاهبين الى مكة ، يخرجون على الطريق التى عرفها وسار عليها ، تزفهم أغانى الأحباب فى أعظم رحلة من رحلات العياة .

باسم الله .. هي الكلمة التي ينطق بها دائما ..

وبعد أكثر من عشرين عاما عاد االسادات الى مدرسته الابتدائية مدرسة الأقباط فى (طوخ دلكه) فى يوم ٩ أكتسوبر عام ١٩٥٣ ، وكان قد حقىق نجاح ثورة ٢٣ يوليسو ١٩٥٢ وكتب فى سسجل المدرسة:

### « بسم الله والله أكبر والمجد لله .

اللهم انى أحمدك وأشكرك، فقد أراد جل وعلا أن أزور مهبط الوحى وأصل ثقافتى والمدرسة التى وهبت روحى الكفاح فى الحياة، فهى فى نظرى قبلة أحج اليها لأتزود من جديد بالقوة والايمان.

وفق الله الجميع وهدانا جميعا سواء السبيل .

((أنور السادات))

هــــذه الكلمات القصيرة فيها التعبير عن معنى الايمان الذي يعتنقه السادات ، ايمان التسامح الذي جعله يحافظ على الوحدة الوطنية في مصر ، ويزيد أبعادها وأعماقها عندما وصل الى قمة السلطة ، وحاولت بعض العناصر المريبة خدش هذه الوحدة .

لفد كتب فى سجل مدرسة ابتدائية تلقى فيها العملم الكلمات التى يؤمن بها ويعتنقها ، ويدافع عنها .

لماذا زار هذه المدرسة بعد أن حقق نجاحه الأول الكبير؟ لماذا كتب هذه الكلمات في سجل المدرسة؟

ان رحلة السادات تغذيه دائما بالأنحكار والمبادىء والمثل . وقد كانت رحلته الى المدرسة الابتدائية تعبيرا عن ايمانه الثابت بأن الله واحد وهو اله الجميع على اختلاف دياناتهم .

حدث فى عام ١٩٥٨ عندما كان رئيسا لمجلس الأمة ، ورئيسا لوفد هذا المجلس فى مباحثات الوحدة مع سورية ، أن خرج موكب أعضاء الوفد من دمشق امتجها الى حمص ثم حماه وفى العاريق الى حلب وعلى مقربة منها توجد (معرة النعمان) قرية أبى العلاء المعرى وتوقف الركب عند القرية فى المساء ونزل أنور السادات وتوجه الى قبر شاعر المعرة وفيلسوفها ومر خلفه أعضاء الوفد وبعد زيارة المقبرة .. كتب السادات كلمات ناصعة فى سجل الزيارات .

### كم عبر زعماء ورؤساء وقادة هذه الطريق، ومروا على (أبى العلاء) مر الكرام، ولم يفكروا فى تحيته؟

ولكن السادات لم ينس تحية حكيم المعرة الأنه يعسرف قيمة صاحب (رسالة الغفران) في تاريخ الفكر العربي والفكر الانساني.

في تلك اللحظة أحسست - وكان لي شرف سرافقة الوفد - ان هذا الرجل يرتفع تفكيره فوق كل المشكلات المعقدة ، وأنه يؤمن بوحدة الفكر العربي وهي السبيل الأوحد في وحدة الأمة العربية .

لقد انصهرت فى أعماقه أشياء كثيرة ، كونت شخصيته منذ البدايات الأولى فى خطوات حياته ، وتركزت مفاهيمه حول شينين عبر عنهما بعد أن وصل الى قمة السلطة وهما الايمان الذى حدثتك عنه والعلم الذى كان يسعى اليه منذ رحلته الأولى فى الكتاب ثم فى مدرسة الأقباط الابتدائية بطوخ دلكه .

وجذب القدر خيوط الحياة ، فعاد الوالد من الســودان في اللحظة المناسبة ، وكان الفتى قد أتم دراسته الابتدائية .

كان ذلك فى عام ١٩٣١ حيث أقام الوالد فى بيت بشارع القائد المواجه لقصر القبة والحق ولده بمدرسة فؤاد الأول الثانوية بالعباسية .

فى تلك السنوات لم يكن من السهل على آباء الطبقة الوسطى الحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية بسبب النفقات الباهظة التى حددت نوعية تلاميذ هذه المدارس . فكانت المصروفات الرسمية للمدرسة الثانوية فى عام واحد تكفى لدفع البدل النقيدي الذى تحصله الحكومة لاعفاء شاب من الجندية ، عندما كانت الجندية مفروضة على الفقراء والمعدمين .

وكانت المدارس الثانوية فى القاهرة تكاد تعد على أصابع اليدين أو أقل قليلا ، وكان طلابها يحتاجون الى نفقات ترهق أسرهم فى كثير من الأحيان .

خلال فترة الدراسة الثانوية التي مربها السادات ، مرت مصر بمرحلة هامة من مراحل النضال الوطني ، وكان الطلبة من أهم العناصر التي اشتركت في هذا النضال . وعاش السادات مع شباب جيله فترة الصحوة الثانية بعد ثورة ١٩١٨ ، وعاصر منذ صباه فترة الغاء دستور ١٩٢٣ وقيام دستور ١٩٣٠ الذي أصدره اسماعيل صدقي ، وتركز الوضع الوطني حول الديمقراطية والحياة الدستورية وكان مطلب الجماهير خطأ أو صوابا هو عودة دستور ١٩٢٣ .

واعتقد شباب هذا الجيل أن عودة دستور ١٩٣٣ معناه كبح جماح القصر وارغام الاستعمار البريطاني على التسليم بمطالب الشعب المصرى ، وتحت ضغط الحركة الوطنية توحدت صفوف

الزعماء السياسيين تحت اسم « الجبهة الوطنية » ، وعقدت معاهدة ١٩٣٦ ، التي أطلق عليها في ذلك الوقت اسم معاهدة الشرف والاستقلال .

ورغم أن هذه المعاهدة جعلت للاحتلال البريطاني صفة شبه شرعية في بعض بنودها فانها فتحت بعض نوافذ الحرية في مصر . وأدت الى الغاء الامتيازات الأجنبية والى فتسح بعض الأبواب المغلقة في وجه الشباب المصرى ومنها أبواب الكلية الحربية التى ظلت وقفا على أبناء طبقة معينة من أبناء الشسعب المصرى خلال فترة طويلة من الزمان ، وقد تحكم في مصيرها الاحتلال البريطاني منذ هزيمة الجيش العرابي في التل الكبير عام المحرى وحل الجيش المصرى في أعقاب هذا الاحتلال .

وعندما كان السادات طالبا فى مدرسة فؤاد الأول الشانوية بالعباسية ، فكر فى (أحمد عرابى) واستهوته شخصيته ، وحدث تجاذب طبيعى بين الشخصيتين .

كان عرابى يلقب فى طفولته وبعد أن شب عن الطفولة بلقب « الشيخ » .. وكان السادات يلقب فى طفولته عندما كان فى قريته بلقب « الشيخ » أيضا . كما كان أحد أجداد السادات ضابطا فى جيش عرابى .

وقد يكون لهذه الخلفيات أثر فى استهواء شخصية عـرابى لأنور السادات فى مطالع شبابه حتى بدأ يدرس تاريخ الثورة

العرابية ، ويكثر من الحديث عن أحمد عرابي بين زملائه وأقرانه ، ولم تكن رحلته الى حمل السيف قد بدأت .

ومما لا شك فيه أن السادات الذي ولد في ٢٥ ديسمبر ١٠١٨ قبل مولد ثورة ١٩١٩ بأيام سمع من أهل قريته أشياء كثيرة عن (هوجة عرابي) وكيف وقف الناس يساندونها بالرجال والأموال والغلال وكل ما يملكون . ثم عاد الرجال الى قراهم بلعنون الهزيمة في مرارة ويتحدثون أحاديث شتى عن الأسباب التي ضيعت الثورة وسرقت السيف من يد عرابي .

لقد أصبحت هزيمة عرابي يوما من أيام تاريخ مصر .. يوما لا ينساه الفلاحون الذين لم يستسلموا للهزيمة ويتحدث أهل القرية شأنهم في ذلك شأن أهل القرى في مصر عن أسماء بعض الأعيان الذين كانوا بؤيدون أحمد عرابي ثم انحازوا الى توفيق الخديوي بعد الهزيمة حتى لا تضيع الثروة من أيديهم أو السلطة ، وعن أعيان آخرين ظلوا على ولائهم للشورة ولو ضاعت من أيديهم الفدادين والقصور ولكن الحديث الأمتع كان عن البسطاء من الفلاحين الذين ظلوا على ولائهم للثورة مع اختلاف كل الظروف وتقلب كل الأحوال .

ويدور الهمس من دار الى دار عن مواقف الأعيان على اختلاف ظروفهم وأحوالهم ، ولكن أحدا لا يتهم أحدا بالخيانة.. قد يكون موالسا أو مرائيا أو منافقا ولكن ليس خائنا.

الخيانة تأتى من خارج مصر .. ولا تخسرج أبدا من أرض مصر .

الذى يملك الأرض ليس أعز نفرا ممن يملك نفسه وينبت الزرع فى الأرض.

السيد يظل سيدا بأرض أو بغير أرض.

وفجأة دوت الصحية فوق الأرض التي أنبتت السادات .. وفي قرية على مقربة من قريته .

ان روح مصر لا تهزم .

لقد شنقت بريطانيا العظمى الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس فلاحا مصريا في قرية اسمها دنشواي .. واسمه زهران .

وتغنى أهالي القرى بالموال :

أيام شنق زهران كانت صعب وقفاته وكان له أب فى حالات الشمالية لم فاته وكانت له أم تعيط على السطح واخواته

حركت دنشواى فى يوم ١٣ يونيو ١٩٠٩ كل أوجاع الهزيمة التى وقعت عام ١٨٨٢ وانتقلت ثورة الأفندية التى تزعمها مصطفى كامل من القاهرة الى القرية ولم تصبح ساحتها منتديات لندن

وباريس وبرلين ومقالات الصحف ، بل أصبحت ساحتها هى ساحة دنشواى التى نصبت فيها المشانق ، وعلق الفلاحون ، وسقط عرش لورد كرومر تحت جثة زهران فلاح دنشواى فى نفس اللحظة التى تحرك خلالها حبل المشنقة الرهيب حول عنق البطل الدائم لمصر .. الفلاح ابن كل قرية مصرية .

وخبا صوت ثورة الأفندية .. وارتفع صوت كل زهران فى ثورة الفلاحين ..

بدأ الصوت يرتفع مع العائدين من فلسطين ممن جمعتهم السلطة البريطانية فى الحرب العالمية الأولى خلف جيوش ( الفيلد ماريشال اللينبى ) الذى فتح القدس . وقال فى غطرسة :

« اليوم اتنهت الحروب الصليبية » ..

وكان هؤلاء الفلاحون يغنون نشيد مصر الخالد :

یا عزیز عینی وانا بدی أروح بلدی بلدی بلدی یا بلدی والسلطة خدت ولدی بلدی یا بلدی یا بلدی

كان الكلام هو النغم .. وكان النغم هو الكلام .. رحملة الذهاب والعودة هي البلد .. وصاحب الكلام هو صاحب اللحن والنغم .

ولكن ..

لماذا هزم أحمد عرابي فى التل الكبير ؟ لماذا شنق زهران فى دنشواى ؟

لماذا سكت صوت الفلاحين الذين أشعلو! ثورة ١٩١٩؟

كانت رحلة أنور السادات فى الحياة قد بدأت مسع هـذه الأصداء ، وظلت الأصداء تدوى وهو معها عندما كان طالبا فى المدرسة الثانوية .

وأراد القدر أن يضع فى يد السادات سيفا .. فالتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام ١٩٣٨ ، ليبدأ رحلة جديدة من رحلات الذهاب والعودة التى يملك دائما القيام بها على صفحة التاريخ وجعل مركزها قرية مصرية اسمها « ميت أبو الكوم » .



# انصهار الشخصية

## قليلون عاشوا حياة مصر مثل السادات ..

ولولا المبالغة لقلت انه عاش حياة فريدة ، عبرها ، واجتاز عقبات وصعابا لم يعبرها أحد من أبناء جيله .

قد يقف كثيرون موقف المتفرج على أنماط الحياة وأشكالها ، ولكنهم لا يمارسونها وينغمسون فيها ، ويسبرون أغوارها عن طريق المعايشة الكاملة كما فعل السادات .

ولم تكن بدايات حياته العملية في عام ١٩٣٨ تنبيء بأنه سيمارس الحياة التي مارسها ، فقد كان ضابطا في الجيش ، وكانت الأبواب مفتوحة أمامه ليستقر ويهدأ مثل غيره من الضباط الذين يرقون الى الرتب الأعلى طبقا لنظام الجيش ، ويسنحون الامتيازات التي تكفل لهم رغد العيش في كل الظروف .

وقد يصل الطموح بأبناء الطبقة الوسطى المثقفة في مصر الى محاولة تحطيم القيود التي كبلت المجتمع ، ويتمردون على الأوضاع

القائمة ، ولكنهم كانوا فى غالب الأحيان يستندون فى كفاحهم الى حزب أو هيئة أو جماعة .

منذ انتهاء الثورة العرابية لم تعرف مصر فئة الضباط الثوار ، الافى قلة قليلة منهم ضابط عظيم هو (الغريق عزيز المصرى) الذى حارب مع الثورة العربية فى ليبيا ضد الاستعمار الايطالى ، وحارب مع الثورة العربية فى الحجاز ضد الفساد التركى العثمان ، وساند (مصطفى كمال) ورفاقه ضد سلطنة آل عثمان ، ثم أصبح صاحب المدرسة المصرية العسكرية ضد الاستعمار البريطانى .

وعندما خرج ( الجنرال سفنكس باشا ) من وزارة الحربية المصرية جلس مكانه ( الفريق عزيز المصري ) رئيس الأركان .

ثم ظهر اسم الضابط أنور السادات على مسرح الأحداث ، وعرف واشتهر ، ثم توارى واختفى ليعود مرة أخرى الى الظهور واللمعان .

والسادات أحد أبناء مدرسة عزيز المصرى الأوائل ، ثفافة وفكرا ، وقد روى الثقات أن (عزيز المصرى) حدثهم عن الضابط أنور السادات أحاديث كثيرة ، وكان يقول لهم انه كان يستقبل كثيرين من الضباط فى بيته ويتحدث معهم ، ويحدثونه ، ولكنه لاحظ أن الضابط الوحيد الذي أغرته الكتب فى مكتبته كان أنور السادات ، فاستعار منه كتبا كثيرة كان يقرؤها ثم يعيدها الى مكانها من المكتبة ، وكان عزيز المصرى يناقشه ويجادله فيما قرأ من كتب.

وقد انفرد أنور السادات مع نفر قليل من زملائه الضباط بحب الثقافة ، وعشق الكتابة . ولكن الملاحظة التي أبداها الفريق عزيز المصرى لأصدقائه ، تحمل دلالات خاصة ، ظهرت بعد ذلك ، وهذه الدلالات ليست هي الموهبة الأدبية أو الخطابية التي يملكها السادات ، لأن هذه الموهبة منة توهب من الخالق سبحانه وتعالى ، ولكن فضل الانسان يكون في حب العلم الذي ينمي الموهبة .

حياته الخصبة ، فهو من العارفين باللغات الانجليزية والفرنسية والفارسة والألمانية .

فى أحد المؤتمرات الصحفية مع رجال الاعلام ، كان السادات يتحدث عن كتابات توفيق الحكيم ، وفوجىء الحاضرون بالرئيس يتحدث عن أحد كتب الحكيم ، ويقول انه قرأ الكتاب باللغية العربية ، ثم قرأ الترجمة الفرنسية أيضا ، وحفظ بعض نصوصها ، التي ألقاها على الحاضرين فى نطق فرنسى رفيع ، وقبل ذلك آلقى أبياتا من الشعر الفارسى فى أحد المؤتمرات ، كما تحدث الى رجال الاعلام الذين رافقوا المستشار الألماني السابق (فيلى برانت) أثناء زيارته لمصر فى مارس ١٩٧٤ ، باللغة الألمانية .

وقد لاحظ كثيرون من المراسلين الأجانب أن السادات يمسك بين يديه كتابا على الدوام عندما كانوا يذهبون اليه لاجسراء الأحاديث الصحفية معه ، وهو ليس فى حاجة الى تعريف الناس

بقراءاته ، فقد مارس الصناعة المرتبطة بالورق والكتاب ، وهي صناعة الصحافة ، وكتب المقالات وألف الكتب ، منذ بدايات حياته ، وعرف اسمه على صدور الصحف والمجلات قبل ثورة ٣٣ يوليو ١٩٥٢ ، كأحد الكتاب .

وعندما قامت الثورة كان هو الذي ألقى بيانها من الاذاعة في الصباح الباكر .

وبعد القاء البيان بدأ يقوم بالعمل الصحفى ، فنشر هذا البيان فى الصحف ، وجلس يمارس هذا العمل فى مكتب (أنور حبيب) مدير المطبوعات فى ذلك الوقت ، ووكيل النيابة الذى وقف يدافع عنه فى احدى القضايا السياسية منذ سنوات قليلة قبل ثورة يوليو، ثم جمعتهما المصادفة فى صباح ٣٣ يوليو ١٩٥٢ ، عندما تحققت النبوءة القائلة بأن مصر لا تقهر مهما اشتد ظلم الظالمين .

منذ اللحظة الأولى للثورة كان السادات هو الناطق باسمها . فسسع الناس صوته فى الاذاعة ولم يعرفوا من هو صاحب الصوت، مع أنه كان الضابط الوحيد فى مجلس قيادة الثورة الذى تعرفه الجماهير فى مصر ، ثم عرفوه فى نفس اليوم الذى ألقى فيه البيان .

شجاع وطيب ، هذا الرجل الذي تصدى لالقياء أول كلمة نثورة يوليو .

لقد دخل الحياة عن طريق الفكر ، وظل الفكر يلازمه طوال

حياته قبل الثورة وبعد الثورة حتى شاءت ارادة الله أن يتــولى رياسة الجمهورية .

ومنذ يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لم يتول السادات منصبا تنفيذيا أو وظيفة من وظائف السلطة ، وكان المنصب الوزارى الوحيد الذى تولاه هو منصب ( وزير الدولة ) فى عام ١٩٥٤ ، وهو منصب بلا سلطة ، وقد ظل يشغله شهورا قليلة ، ثم خرج منه للحياة الحرة .

هذه الظاهرة فى مصر غريبة ، أكثر من غرابتها فى مختلف بلاد العالم ، فان الرجال الذين يتصدون للخدمة العامة فى أى بلد من بلاد الدنيا ، يحاربون من أجل الوصول الى السلطة .

أما فى مصر فانه من المتعارف عليه أن يسعى الرجال الذين يمارسون العمل السياسي نحو السلطة .

وهذه النظرية لا عيب فيها ولا خطأ ، لأن أصحاب المبادى، و الأفكار و الاتجاهات السياسية و الاجتماعية و الايديولوجية يريدون تحقيق أهدافهم عن طريق ممارسة السلطة .

لماذا أخطأت هذه النظرية مع السادات ؟

شاءت له ارادة الله أن يظل شعلة مضيئة ، ولينصهر مع الجماهير ، ويحقق بالفكر أكثر وأكثر مما يمكن تحقيقه بالسلطة . القلم أعز شيء عنده .

وليس من قبيل المصادفة أن يجلس على مقعده فى بعض المؤتمرات ، ثم ترى يده تمتد الى قلم أمامه يتمسك به ، عندما يبدأ الحديث ، ويظل القلم بين أنامله وكأنه لا يستطيع الكلام دون أن يمس هذا الخشب الرخيص الذى يصنع المعجزات .

العازف لنشيد الحرية وفي يده قلم.

السيمفونية الخالدة لا تتم بغير نلك الأنامل التي تحسرك الأوتار عن طريق خشبة أو ريشة تحرك نغم العود والكمان ، أو ظفر من المعدن يحرك أوتار القانون .

فى البدء كانت الكلمة ، وفى النهاية كانت اقرأ .. وسبحان خالق الأكوان .

وماذا قرأ السادات ؟

لا أحد يستطيع أن يعلم ، فان هذه الشخصية لا يكفيها ما يقال دائما للزعماء .. ماذا قرأت ؟ ما هو الكتاب الذي أثر في حياتك ؟ من هو الكاتب أو المفكر الذي تراه نموذجا أعلا في الحياة ؟

كل هذه الأسئلة الساذجة لا يمكن أن تصل الى أعماق هذا الرجل .

لقد قرأ ولا زال يقرأ كل شيء .

انه لم يصل الى القمة فجأة بغير مقدمات ، ولكنه مشى على الشوك خلال أخطر فترة من فترات تاريخ مصر .

مشي على الشوك وفي يده كتاب ..

تجرع مرارة الدنيا وفى يده كتاب ..

ابتسم ، وغضب ، وصبر وصابر ، ونام على الحرير وعلى الأرض ، واستيقظ مع أحلام الورد وأحلام المعتقلات والسجون ... وفي يده كتاب ..

هناك مثل قديم يقول: خير أنيس فى الحياة كتاب أو خير جليس فى الحياة كتاب .. وقد جمع السادات بين الأنيس والجليس خلال حياته ، فعشق الكتب ، وتحدث عنها ، وألفها ، وبلغ من عشقه لها أنه طلب الاهتمام بالكتب التى يؤلفها المؤلفون عن حرب أكتوبر . ١٩٧٣ .

وخلال فترة انصهار شخصيته منذ كان طالبا فى مدرسة فؤاد الأول الثانوية حتى ٣٣ يوليو ١٩٥٢ ، ظلت الكتب معه ، ولا زالت معه حتى اليوم ، وعن طريقها تكونت جذور ثقافت الواسعة .

ولكن كيف تكونت هذه الشخصية الفريدة ؟

بين فبراير ١٩٣٨ ويوليو ١٩٥٢ عبر السادات رحلة الانصهار الشاق العسير .

وقد بدأت حياته الرسمية فى فبراير ١٩٣٨ بعد تخــرجه فى الكلية الحربية برتبة ملازم ثان ، وألحق بالأورطة الرابعـــة مشاة

بمنطقة المكس بالاسكندرية ، وفى يوليو من نفس العام نقل الى منقباد وظل هناله حتى يوم أول أكتوبر ١٩٣٩ ، حيث نقسل الى سلاح الاشارة بمنطقة المعادى وهناله رقى الى رتبة ملازم أول فى أوائل عام ١٩٤٠ ، ونقل فى أغسطس ١٩٤٠ الى الصحراء الغربية بمرسى مطروح ، ثم عاد الى المعادى فى أول سبتمبر ١٩٤٠ ، وظل يعمل بها حتى ابريل عام ١٩٤١ .

وبعد ذلك تقل مرة أخرى الى الصحراء الغربية فى ٢٥ ابريل ١٩٤١ ، وظل يعمل بها حتى ٢٧ يونيو من نفس العام ، عندما ألحق بسلاح الحدود ، وعين فى كتيبة اشارة السلاح بالجبل الأصفر حتى يوم ٧ أكتوبر ١٩٤٢ ، ومنذ هذا اليوم ترك خدمة الجيش ، وظل مبعدا عنه حتى يوم ١٥ يناير ١٩٥٠ ، فأعيد الى الخدمة برتبة يوزباشى وألحق بسلاح الاشارة بالقاهرة ، وخلال فترة خدمته فى هذا السلاح دخيل امتحانين للترقى واجتازهما بنجاح ، ورقى الى رتبة صاغ فى ٣٣ سبتمبر ١٩٥٠ .

وقبل ترقیته الی هذه الرتبة ، كان قد نقل الی القنطرة ، وظل بها حتی ۱۰ أكتوبر ۱۹۰۰ ، ثم نقل الی العریش وبقی بها حتی نهایة مارس ۱۹۵۱ ، وبعد ذلك نقل الی رفح فی ابریل ۱۹۵۱ ، وهناله رقی الی رتبة البكباشی فی ۲ مایو ۱۹۵۱ وظل فی رفح حتی بوم ۲۱ یولیو ۱۹۵۲ عندما عاد الی القاهرة لیبدأ صفحة جدیدة من صفحات التاریخ المصری .

هذه المرحلة من حياة السادات بين عامى ١٩٣٨ و ١٩٥٢ هي مرحلة انصهار الشخصية ، والتاريخ الرسمى الذى قدمته اليك هو تاريخ حياة ضابط فى الجيش المصرى من واقع ملفه العسكرى وقد جاء فى التقارير السرية التى كتبها عنه رؤساؤه فى الجيش بعض الملاحظات التى وضحت شخصيته ، وجاء فى آخر تقسرير كتب عنه فى عام ١٩٥٢:

« ان البكباشي محمد أنور السادات شهصية بارزة أبرز. صفاته الوفاء والأمانة والرجولة . موضع ثقة ومحبوب جدا من مرءوسيه . نجح نجاحا تاما في عمله . وحصل على ثناء قائد. الفرقة » .

وكانت التقارير السابقة تشير دائما الى: ضابط مؤدب هادى الطباع متين الأخلاق حسن المظهر والهندام.

كما أشـــارت الى كفاءته الفنيـــة والعســـكرية التى توجب التقدير .

ونحن لا تتحدث عن هذه التقارير الا لنستشف منها بعض عناصر تكوين الشخصية ، والصفات التي ذكرتها هي في جملتها صفات واضحة ومعروفة ، وقد نشأت مع السادات منذ طفولته ، ولكن توضيحها خلال فترة نضاله وصراعه ضد القوى الطاغية ، هو الذي يلفت النظر الي جانب هام من جوانب الشخصية ، فان

السائلة ظل على مبادئه ، ولم يمكن رؤساءه من الاساءة اليه فى تقرير مرى واحد ، رغم أنه أبعد من الجيش فى ٨ أكتوبر ١٩٤٢ بغون تحقيق أو محاكمة مما لم يحدث فى الجيش من قبل ، وكان صاحب نشاط سياسى معروف ، ومطاردات من البوليس أدت به المي السجون والمعتقلات .

القد بدأ يخطو خطواته الأولى نحو مستقبل مجهول فى عام على المعلى ا

وبدأت هذه الخطوات الأولى فى عيادة طبيب بالقاهرة ، حيث تقابل السادات مع الفريق عزيز المصرى لأول مرة فى ذلك اليوم الذى الا يتساه وسجل بيده ما دار فيه من حديث فقال:

و فى الدقائق الأولى كان عزيز المصرى يحدثنى حديث رفيق الحجاد .. كان يائسا من الحكومات ، يائسا من الأحزاب ، يائسا من البرلمان ، ولكنه كان مؤمنا بالشباب ، .

### وقال لى:

- عيب هذا البلد أنه ضعيف، وأنه لا يجد العناصر التي تغذيه والقوة ...

وسألته :

- کیف نأتی بهذه القوة ؟ ..
   فنظ الی وقال :
- أتتم شباب الجيش .. ماذا تنتظرون ، ومتى تعرفون مسئوليتكم الحقيقية ، ومتى تبدءون فى الاضطلاع يها ؟ وعدت أسأله:
- وهل تظن أننا فى داخل الأوضاع القائمة نستطيع اليوم شيئا؟ ..
  - فأجاب وقد انتفض:
- تستطیعون کل شیء .. وغیرکم لا یستطیع شیئا .. ماذا تنتظرون ؟ .. تنتظرون توجیها منی ، من لواءاتکم من حکام البلاد ؟ ..
  - وسكت وهو يتمتم : كلام فلرغ ! .. ثم نظر الى فى عزيمة شابة وقال :
- لقد كان نابليون فى السابعة والعشرين من عمره فقط .. كان مثلث هكذا شابا يافعا .. ولكنه استطاع أن يكون فى تلك السن المبكرة نابليون القائد . واستطاع أن يقود بلاده وجيشه ولم يكن يتلقى توجيها من أحد .
  - وبعد لحظات قال في عمق:
- التوجيه الوحيد الذي كان نابليون يستلهمه في كل خطواته

هو الايمان الذي كان ينبعث من نفسه .. فابحثوا عن الايمان ولا تعتمدوا أبدا على أحد .. الا على أنفسكم ..

وكان لكلمة الايمان فى نفسى رنين خاص عميق .. فقد كنت أن أيضا أبحث عن الايمان ؛ وأومن فى الوقت نفسه بأنه المخسرج الوحيد لنا من الحيرة التى كان المصريون جميعا يعينسون فيها فلا يكادون يقدمون حتى يحجموا .. تيسمهم الحسرات ، وترعبهم المخاوف .

ورغم هذا فقد قلت له :

- لقد عشت أنت مؤمنا بهدفك وعشت لا تعتمد على أحد .. وتغلبت عليك مع ذلك هـ ذه القـوى .. ونحن نريد أن نعمل ..

فقاطعني بقوله :

- اعملوا وحدكم ، واعتمدوا على شبابكم وايمانكم .. والذي يستطيع أن يقصى عزيز المصرى عن توجيه الملك والدى يستطيع أن يقصى يستطيع أن يقصى شباب الجيش عنه .

ويستمر السادات في الحديث عن عزيز المصرى قائلا:

كان الرجل يتكلم بانفعال شديد ، حتى كاد يغلبنى البكاء .. ولكنه عاد الى طبيعته الواثقة .. وقال لى :

ان كان معك خمسة أفراد مؤمنين ، فانى على استعداد اليوم
 أن أحمل طبنجتى ، وأتقدمكم لأى عمل لانقاذ البلد ..

وعندما هممت بالانصراف ، شعر عزيز المصرى بالمسئولية التي وضعها فوق كتفي .. فقال مؤكدا:

- لن يكون خلاص للبلد الا بانقلاب على أيدى العسكريين .. ونظر فى عينى طويلا ، ، وأنا أصافحه .. ولم يقل بعد ذلك شيئا ..

ولكنى عندما خرجت من عنده ، كانت رسالتنا قد تحددت ، كهدف بعيد نستطيع أن نراه بأعيننا ، وان كنا لا تتبين الطريق السه ..

واشتبكت حياة السادات بحياة عزيز المصرى . الذى كان طرفا من أطراف أول مشكلة واجهت السادات فى مرحلة انصهار شخصيته ، واتهم مع زميله حسن عزت فى عام ١٩٤٢ بتهمة الاتصال بجواسيس الأعداء ، لأنهما كانا على صلة بشخصين من الألمان ، وكانا قد قدما هذين الألمانيين لعزيز المصرى ، وكانا يطلقان عليه لقب (الزعيم) ، وكان السادات هو أيضا الذى أخبر (عزيز المصرى) بنبأ القبض عليهما .. ثم وقع السادات فى فنخ المخابرات البريطانية ، وصدر قرار بمحاكمته هو وزميله أمام مجلس عسكرى ، ويروى السادات قصة المحاكمة فيقول:

« وظهرت لى الحقيقة كاملة عندما علمت بعد ذلك ، أن

الجاسوسين قد أمسكا عن الكلام يوما كاملا ، ثم حملتهما المخابرات البريطانية حملا الى مستر تشرشل وكان يزور مصر فى ذلك الوقت ، فلما مثلا أمامه ، وعدهما بحياتهما ان اعترفا بكل شىء ..

واختار الجاسوسان بين الموت والحياة .. فاعترفا اعترافا
 كاملا ، وجاءا بي وبحسن عزت الى السجن !

كان المجلس مكونا من ثلاثة من ضباط المخابرات المصرية ، وانجليزيين أحدهما برتبة ميجر ، واسمه جنكينز ، والثانى برتبة كابتن واسمه سمبسون من ضباط قلم المخابرات البريطانية وضابط من البوليس المصرى ..

وقد لا تهم القارىء تفاصيل المحاكمة ..

نقد كان أهم ما فيها اعتراضنا على أن نحاكم كضباط مصريين، مام ضباط انجليز ، ولو كانوا مخولين هـنده السلطة من وزير الدفاع حينئذ حمدى سيف النصر ، ومن رئيس الحكومة نفسه، مصطفى النحاس!

بل لقد كان هذا التصرف من وزير الدفاع المصرى ، ومن رئيس الحكومة المصرية ، هو الخنجر الأول الذي طعنا به فى ذلك. اليوم ..

ولم يستطع المجلس العسكرى أن يحصل منا على شيء ... لا اعترافات ولا اجابات ..

لا شيء الا الاحتجاج العنيف .. ونظرات الاحتقار ..

وتقرر وضعنا تحت الايقاف م. ثم طردنا من الجيش قد الايقاف من الجيش قد الايقاف من الجيش قد الايقاف من الجيش فقط ما الكتوبر ١٩٤٢ .. أي بعد حادث ٤ فبراير بثمانية أشهر فقط ما

ولم نكد نبرح مكاننا من الجيش ، حتى تسلمنتا السلطانة المدنية ، فحملتنا الى سحن الأجانب ثم رحلتا الى معتقل المنيا .. »

واشتد التصاق أنور السادات بشخصية عزيز المصرى ، ورأى فيه رجلا اذا صمم على شيء لا تستطيع قوة أن توقفه عن اللهي فيه ، ووصفه قائلا :

« للفريق عزيز المصرى طبيعة النزعة الى التحرر من كل قيد ك وشخصيته المستقلة دائما ، وطريقته فى تربية ضباطه وأبنائه على الاستقلال بالرأى وقوة الشخصية .. والعمل بالارادة » .

كما روى عن عزيز المصرى قوله لمريديه:

« اقرأوا ه. اقرأوا كل كتاب .. اقرأوا فى السياسة ومذاهيط والاقتصاد وفنونه ، والاجتماع وأبوابه .. اقرأوا وأضيئوا في رؤوسكم هذا المصباح الذى وضعه الله فيها لكى يضاء لا لكى يهمل ويهال عليه التراب ..

اقرأوا .. ثم اضربوا في الأرض .. واعرفوا الناس ، وجريو(

بانفسكم كل شيء .. ولا تنقيدوا بدعوة ولا بزعيم .. ولا تربطوا انفسكم برأى ، قد ترون غييره غدا اذا ما استنارت بالعلم رءوسكم » .

وكانت المكتبة فى المعتقل هى المكان المفضل دائما للسادات ، وكان البحث عن الصحف والجرائد والقلم والورق هو شعله الشاغل.

ثم كان الحدث الهام الذى صهر شخصية السادات خلال فترة انقصاله عن الجيش بين أكتوبر ١٩٤٢ ويناير ١٩٥٠ . عندما اتهم فى قضية مقتل أمين عثمان عام ١٩٤٦ وحكم ببراءته ، وقد كتب مذكرات الفترة التى قضاها فى السجن ، ونشرت فى مجلة المصور عام ١٩٤٨ تحت عنوان ( ٣٠ شهرا فى السجن بقلم اليوزباشى أنور السادات ) ، وقدمت المجلة كاتب المذكرات . فقالت :

( اليوزباشي محمد أأنور السادات هو أحد المتهمين في قضية الاغتيالات السياسية ، وقد حكم ببراءته . وهو أقوى المتهمين شخصية وأكبرهم عمرا وأكثرهم ثقافة وتجربة . وكان قد عكف أيام سجنه على تدوين مذكرات تصور الحياة داخل السجن أصدق عصوير » .





السادات عندما كان طالبا في الكلية الحربية

مسع زملانه فى طريقهم الى السسجن



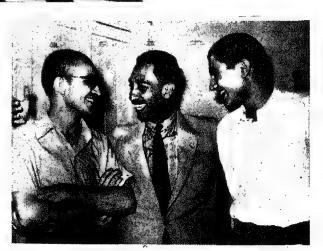

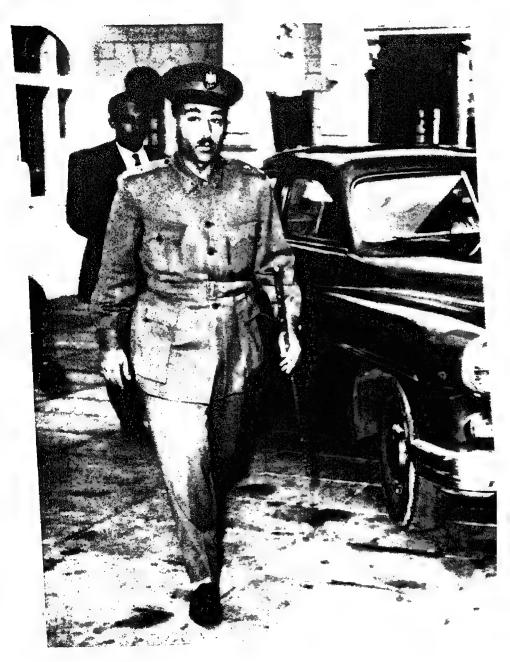

فى الايام الاولى بعد قيام ثورة ٢٣ يوليسو ١٩٥٢



يتلو القسم أمام مجلس الشعب بعد توليه رياسه الجمهوريه



جمساهير الشعب المسسسري تعسر عن فدحتفسا



انتخاب المسسادات رئيسسا للجمهورية



العسسادات يحسرق اشرطة التسجيل في منساء وزارة الداخلية بعد حسركة التمسحيح في ١٩٧١ مايسو ١٩٧١



رجال الشرطة يؤيدون حركة التصحيح في ١٥ مايسو ١٩٧١



مرح وبشرى مع ابنائه الطلبة ٠٠ رجال المستقبل



مناتشات مع بعض أعضساء مجلس الشعب



مع احدى الفلاحات في قريته (سيت أبو المكوم)

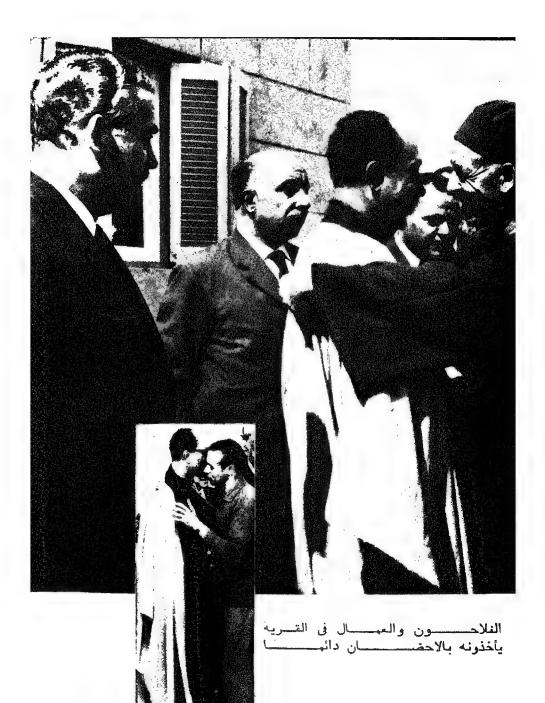





لرئيس المؤمن يؤدى الصلاه في المسجد



لقاء سع قداسة بطريرك الاقباط الارثوذكس





مع الجنود في جبهة التتسال



حديث مع القادة العسكريين

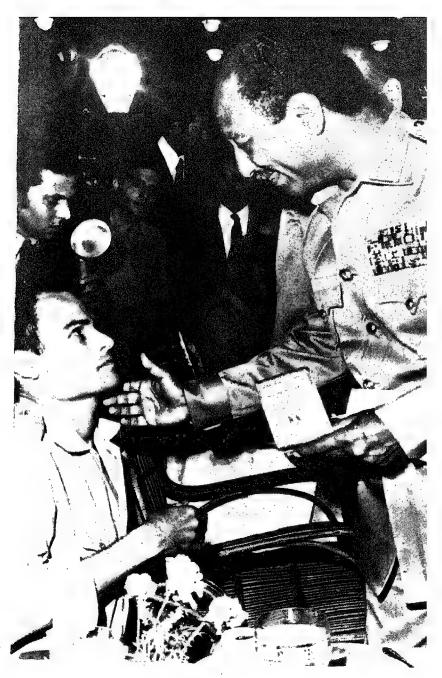

وسام من يده الى مقاتل جريح



حرم الرئيس تضع بيدها اساس البناء لمدينة الوماء والامل

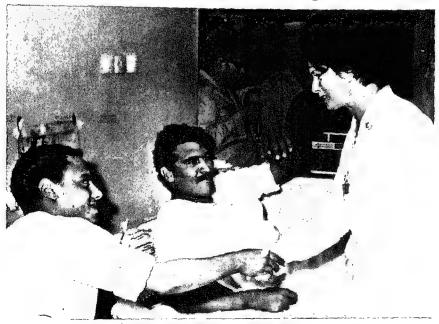

أم الإبطــــال الســـيد جيهان السادات تواسى الجرحي

#### ويقول السادات في هذه الذكرات النادرة:

#### الجمعة ١٨ يناير ١٩٤٦:

دخلت امس سجن الأجانب بعد منتصف الليل بعد أن عدت من سراى النيسابة (( ها هو ذا سجن الأجانب يضمنى ثانية بعد أن كنت نسيته نماما)) اذ أن آخر ذكريات لى فيه انتقلت الى ركن بعيد من ذاكرتى ، ولكننى ارانى الآن استعيدها كما لو كانت بالأمس • فها هى ذى الغرفة رقم ١٨ التى كنت أسكنها • وقد نقلت الى السجن فى شهه سهر سبتمبر ١٩٤٤ ، على أثر مشادة بينى وبين ادارة المعتقل بالزيتون ، تمهيدا لترحيه الى الطور كما ارتأى الحساكم العسكرى وقتذاك •

اننى أذكر جيدا الآن كيف جاهدنا لنجعل اقامتنا هنا محتملة وأذكر أبضا ذلك اليوم الذى أعلنت فيه بالسفر الى (( الطور)) ، وكيف نقل أحد زملائنا الى سجن التخشيبة وبقيت في انتظار موعد قدوم الطوافة التي ستقلنا الى الطور اذ أن رحلتها كانت شهرية ، وأحضروا لنا طعام الرحلة من التعهاد لكى نحمله في سفرنا وهو عبارة عن بقساماط ناشف ، وجبن ، وحالاوة .

كما انى ما ازال أذكر أنه قدر لهذه الرحلة ألا تتم ، فقد تدخل الانجليز في عدم اتمامها ولهذا التدخل قصة طريفة: فقد كان رجال المخابرات البريطانية دائمى التردد على سجن الأجانب بشأن قضاياهم وذات يوم حضر الى السجن المدعل الميجود سمبسون من قلم الجاسوسية البريطانية في الشرق الأوسط فقابل

مصادفة زميلا لى وهو في الزيارة بغرفة المأمور ، وساله عن سبب وجبوده في سجن الأجانب فاخبره بوجودنا جميعا ، تمهيدا لترحيلنا الى الطور ، فشبار سمبسون ثورة هائلة لاننا كنا معتقلين على ذمة تصرف السبلطة البريطانية في أمرنا ؟ : ثم أعطى زميلي وعدا قاطعا بالغاء هذا الترحيل وعودنسا للمعتقل ، وكانت السبغارة البريطانية مصدر السلطات حقيقة وقتسداك ، فانه لم يمض يوم واحد على زيارة سمبسون المذكور حتى الغي الحاكم العسكرى أمره بترحيلنسا للطور وعدنا الى المعتقل في عهد خلفه ،

وما زلت أذكر كيف دفعنى الفضول لا ستقصى سر ((سمبسون)) هذا ، فعلمت أنه كان موظفا في شركة تأمين أنجليزية كبرى في القاهرة قبل قيـــام الحرب بزمن طوبل ، وكان يعمل في قلم المخابرات البريطانية في نفس الوقت ، فلما أعلنت الحرب جند رئيسا لقالم الجاسوسية في القاهرة برتبة كابتن ، وكانت مدة لحدمته السابقة كفيلة بأن تجعله يجيد العربية بجميع لهجاتها ( بحكم الصنعة ) ويتفلفل في جميع الأوساط ويقف على جميع الاتجاهات (( ولم تستطع الامبراطورية العجوز أن تستفنى عن خدماته بعد الحرب فهو يشغل العورية من وظيفة دبلوماسية في السفارة البريطانية ، وترى ما هي حقيقة العمل الذي يؤديه الآن) ؟

ان الذكريات تتدافع الى رأسى فى كل اتجاه وكانما تتوالى حوادثها فى تشويش واضطراب لقد نسيت اننى الآن متهم فى قضية امين عثمان باشا .

انني ارى جو السجن رهبيبا بخلاف ما عهدته الا

اننى اعتقد أن الوضع سسيكون على أية حال أحسن ، فلست الآن تحت الأحكام العرفية كما كان الحال في المرة السابقة ولعل وجودى على ذمة النيابة يكون خيرا من وجودى على ذمة النيابة يكون خيرا من وجودى على ذمة الحاكم العسكرى المفضال .

#### الأحد ٢٠ يناير ١٩٤٦ :

مضى على الآن ثلاثة أيام وأنا أنام ببسلاني ، فقسد نقلوني الى هنا مساء الخميس السابق بدون أن يحضروا ملابسي وحاجاتي من سجن مصر حيث كنت ٠٠ هسذا برغم أننى شكوت شفويا ثلاث مرات في الأيام السابقة المور السجن ٠٠

اننى الاحظ تغيرا شهديدا في معاملة المامور لى بالنسبة للمعاملة التى لقيتها منه الرة السابقة فهو يحيلنى دائما على رئيس القلم السهاسي الذى اخفقت في محاولة الاتصال به ١٠ لذلك كتبت خطابا شهديد اللهجة الى النائب العام في شأن هذا الاهمال ، وتركى بدون ملابسى او حتى صابونه لأغتسل ١٠ وقد سبب لى النوم بالبدلة التهابا شديدا في فخدى .

# الاثنين ٢١ يناير ١٩٤٦:

يظهر أن خطابى للنائب العسام أحدث أثرا ، فقد احضر لى مأمسور السجن ملابسي ، وكنا أحضر الصابون .

الفسحة في السجن معدومة ، وأكاد اقضى الأربع والعشرين ساعة في الغرفة ، وهي مظلمة وشسديدة الرطوية لأنها في الدور الأول على سطح الأرض ٠٠ ولما طلبت تفسير ذلك من هيكمان هزراسه ولم يجب .

## ۲۲ ينابر ۱۹٤۳ :

أصبحت الحالة لا نطاق ـ فلم يسمح لى الضابط النوبتجى اليوم بالتوجه الى دورة المياه في الصباح كالمعتاد وعبثا حاولت التفاهم معه ، ولم ينقذ الموقف الا تزول هيكمان من منزله فسمح لى بأن أقضى حاجتى وأتوضياً . . .

وقد كتبت للنائب العسام مرة تانية أعلمه بهذه المعاملة الشاذة ، فطلبنى وكيل النيسابة عند الظهر وأتبت شكواى ، وخاصة فيما يختص بالسلماح لى بالقراءة ولكنه ، سامحه الله لم يسمح لى بشىء حتى ولا بالمصحف الشريف .

#### ۲۷ يناير ۱۹٤۳ :

خرجت اليوم للفسحة فقابلنى شاب أخبرنى أنه صحفى معتقل ، على ذمسة قضية صحفية ، وأخسد يحدثنى عن قضيته ثم تدرج الى التحدث عن السياسة والانجليز والذين يتعاونون معهم وكيف أن الكفاح الحق يجب أن يتجه أولا الى القضساء على هذه الفئة من المصريين لأنها طابور خامس يكمن فى ظهر البلد .... الخ: وكنت طوال الوقت أقوم بدور المستمع ، ثم سكت ((الصحفى)) قليلا وعاد يخبرنى أن الغرفة التى أسكتها وهى رقم ٦ كان يسكنها فى وقت من الأوقات شفيق منصور الذى أعسدم فى قضية اغتيال السردار وكيف منصور الذى أعسدم فى قضية اغتيال السردار وكيف تمكن البوليس والنيابة من اخذ الاعترافات منه ، فقال انهم لم يكونوا يسمحون له بالنوم ، ثم يأخستونه فى عربة انهم لم يكونوا يسمحون له بالنوم ، ثم يأخستونه فى عربة صاعة الفجرية وهى ساعة (النومة الحسلوة) فى عربة حنطور ويمشون بها على النيل ويأمرون شفيق منصور حنطور ويمشون بها على النيل ويأمرون شفيق منصور

بالوقوف طول الوقت ، حتى اذا أخـــنته سنة النوم أيقظته أسنان ســناكي الرافقين له ، وبذلك وبطرق أخرى (لم يوضحها) تحطمت أعصاب المتهم وأدلى باعترافهه .

وعاد الصحفي الى السكوت فترة أخرى وهو ناظر الى في اشفاق 6 ثم قال لي أنه علم من أحد العســاكر السجانين أن الغرفة رقم ٢ ( وهي مقفلة دائما ويستدل خلف بابها ستار سميك بخلاف جميع غرف السجن ) تحوى سرا غريبا ، وهو أن بها آلات وأجهزة تركب على الجهاز التنفسي للانسان وعلى راسه ليصمح في غيبوية ، يدلى فيها بكل ما في قلبه من أسرار يحرص على اخفائها وهو في حالنه الطبيقية ولاحظ صاحبنا أنني لا أتكلم مطلقا وأكتفى بأن أظهر له علامات عجبي من آن لآخر، فسألنى الذا لا أتكلم وأخبره بالحقيقة عله يتمكن من مساعدتي قانونيا ، فقلت به بهدوء (( أنت بتمسك كام ساعة نوبتجيسة )) فرد على الفور بدون تفكير: (( ١٢ ساعة )) ثم احمر وجهه وأدرك خطأه فقام في الحال وتركنى ٠٠ وحضر الى السجسان يعنفني لأنني تأخرت في الطـــابور ويأمرني بالذهاب الى غرفتي فقمت وأنا أضحك في كمي .

#### ۳۰ ینایر ۱۹٤٦:

حدث فى الساعة الثالثة من صباح اليوم مشسهد مسرحى رائع فقد استيقظت فى الساعة الثانية صباحا على صرير فتح القفل ودفع المزلاج بسدة للخلف ثم دخل ضابط القسم السسياسى وطلب الى أن ألبس لأننى مطلوب للتحقيق ، فقمت من تحت البطاطين على السرير

لانتظر ما يقرب من ساعة في جو هو الثلج تماما ، ثم عاد الضابط وقادني الى الطرقة الخارجية حيث وجدت ثلاثة شبان ينتفضون من شيدة البرد مثلي ، وكان أول اثر انطبع في ذهني عند رؤيتهم أنهم طلاب في الابتالائي أو على الأكثر في أوائل الشانوي - وأمرت أن أقف مع هؤلاء الأولاد ولكن بعيها قليلا ، بحيث يفصل بيني وبينهم ضابطان بالقسم السياسي وظللنا صامتين فترة ولنت في نفسي ، بالاشتراك مع سلكون الليل وبرد الساعة الشديد قلقا شديدا ٠٠ واردت أن أحول فكرى عن هذا القلق فتوجهت بالحديث الى أحد الضباطين ولكنه رد بخشونة طالبا الى السكوت الآن (( البك وكيل النيابة )) في الطريق فزادت هذه العــاملة من توجسي وصمت فترة قد تكون قصيرة ولكن خيل الى انها آيام ثم خرج الينا وكيل النيسابة ونحن في موقفنها هذا ، ورأيته أول ما رأيته يزيح ستارة الفرفة رقم ٢ الخضراء ويقف قليلا حيث انعكس عليه ضوء الغرفة ثم تقسدم الينا في خطوات ثقيلة وبدا بالثلاثة الصفار فتفرس في وجهى وفي لهجة عميقة سالنا من منكم يعرف الآخر؟ فتعرف احد الشمسان الثلاثة على الاثنين الباقين وهو ينتفض ولم يتعرف على أحد ، ثم كرر هذا الأمر ثانية مشسيرا الى بشكل ذكرني ((بابي حجساج )) وهو يمثل رجل الساعة في برنتانيا \_ ولكن لم يتعرف على احد فامر باعادتي الى غرفتي حيث لم أثم الى الصباح .

# ۳۱ يناير ۱۹٤٦ :

تكرر نفس المشهد التمثيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم ، ولكن بثلاثة وجوه جديدة (( بدأت أشعر بتعب وارهاق عصبى شديد لذلك أرسلت للنائب العام تلفرافا أستنجد به وأطلب مقابلته بحضور محامى )) .

# ۲ فبرایر ۱۹٤۳:

استعانى اليوم وكيل النيابة ظهرا وكان بيده التلغراف وحقق معى بشسانه فرفضت الادلاء بسبب ارساله الا بحضور المحامى ، سواء أمام النائب العماء أو أسام المحقق ، ولما أعلمنى باستحسالة ذلك لسرية التحقيق أجلت الادلاء بما أريد ألى فرصة أخرى .

# ه فبراير ١٩٤٦ :

تحسنت معساملتى نسبيا ، واتضح رسميا ان صاحبنسا ( الصحفى ) اياه لم يكن سوى احد أعوان البوليس السياسى او احد ( العملاء المفردين ) بالتعبير الفنى ، وكان يتحاشى مقابلتى عنسد خروجى للفسحة الاسيفة وهى عشر دقائق طول اليوم زيدت عشرا اخرى وسمح لى بقسراءة المقطم والأهرام والمصور ، ولكن لم يسمح لى بالكتب ولا باستحضاد أكل من الخارج ، في حين أنهم يصرحون لباقى التهمين بكل شيء ،

# ٨ فبراير ١٩٤٦:

حدث أن خرجت من غرفتى الى دورة المياه اليوم ظهرا فوجدت العسكرى المراسلة يدخل الغرفة رقم ٢ ومعه لفة كباب وكفته ولما سالت قبل لى أنه سجين هذه الغرفة هو وسته آخرون وانهم يأكاون ما يشاءون فثرت ولم ادخل الغرفة الا عندما حضر المأمور – وكان قد تعين مامور مصرى في هذه الفترة – فتكلمت معه

بفلظة ، كان من نتيجتها أن سمح لى بعد جهد بالأكل. على حسابى .

# ١٤ فبراير ١٩٤٦ :

استمعت الى أنغسام موسيقية آتية من بعيد ، لا أدرى من أين ، ربما راديو ، اننى أعشق الموسيقى بكل جوارحى ، وأكثر من ذلك فهى تضفى على هسئا الحو الرهيب لونا خفيفا طليا من الجمال الذى يرتفع بالنفس الى آفاق الروح فينسى الانسان الزمان والكان والاشسياء ،

# ۱۷ فبرایر ۱۹۶۳:

طلعت علينا جريدة ( المقطم ) وفيها خبر نقل ( كلين )) من مصر ولما كنت أبغض هذا المخلوق الذي داس كرامة مصر كلها ، فقد صممت على أن احتفل بهذه المناسبة بقدر ما اتمكن وأرسلت في شراء دستة جاتوه ووزعتها على السجانين .

# أيام وليسال في سجن مصر

#### ۳۰ يونيو ۱۹٤٦ :

لقد مضى على منه نقلت الى هذا السجن اربعة أشهر كاملة ، خلتها لشدة ما اكتنفها من ظلام أطول من أربعة أعوام .

ولطالما حاولت خلال تلك الفترة أن أسطر شيئا ، لعلى أنفض بذلك عن صدرى ما يخيم عليه من الكآبة والجمود ، ولكن هيهات لى أن أجد القلم ، فأن الأقلام هنا محظور وجودها ، وغرفتى وثيابى يفتشان بانتظام ودقة مرتين يوميا ، وأن وجد القلم فلا يوجد الورق ، وحيازتى لورقة بيضاء جريمة أعاقب عليها وأذا أراد الله أن أجمع بين ورقة وقلم واحتفظ بهما بمنجاة من التفتيش انتظهارا لليل ، كنت بذلك أغاله نفسى ، فالزنزانة التى تحتوينى مصممة بحيث لا ينفذ اليها فالزور الا من كوة قرب السقف تسمح لضوء النهار فقط أن يغازل الفرقة أما في الليل فيجب أن تقترن الوحدة الظهار علام .

لا سبيل الى الكتابة اذن ، ولا سبيل أيضا الى القـراءة فقـد منعت من استحفـا ل كتب أو قراءة الصحف ، وأصبحت \_ في القـرن العشرين \_ اعيش عيشة حيوانية بحته ، في قفص من الحجر طوله نلاث خطوات وعرضه خطوتان ، طيلة الأربع والعشرين ساعة

لا يقطعها الا صرير مفتاح الحارس عسدما يفتح باب القفص ليقسدف لى بالأكل ، ثم يعيسد القفل ثانية ، وهكذا .

ولماذا ؟ لأنه يراد أن أقضى تلك الفترة القلقية في سجن الأجانب على نحو من الفزع والرهبة ثم تتلوها هذه الحقبة في سجن مصر في ظلمة واجداب ووحدة .

أن شرما يصلب به انسلان ذو مثل عليا هو الانحطاط العقلى ، فالقراءة والاطلاع الزم للفرد من الطعام في هذا العالم الذي اتصل قاصيه بدائيه ، ولكنهم هنا لا يؤمنون بذلك ،

ولقد حاولت جاهدا خلال هذه الفترة أن أحتفظ بشيء من معنوياتي بعد أن فقدت كل أمل في الانصاف والعدالة ، بل لا أكون مفاليا اذا اعترفت لنفسي صراحة بانني كنت أن أفقد توازني وأن أشك في كثير من القيم ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده فقد اراد لى في يوم من أيام شهر يونيو ١٩٤٦ أن تزاح هذه الفهة عن صدرى فصسدر أمر بتركيب الكهرباء في الزنزانة فاضيئت ليسلا وسمح لنا بقراءة الكتب والصحف وبالأقلام والورق .

وهكذا بدأت الحياة تدب في نفوسسنا من جديد وبدأت أفبق من ذلك الكابوس الكربه وكأنما أشرقت علينا الشمس بعد طول الظلام وطلع علينا أمل منعش بعد يأس مفجع ولا غرو فهي حيساة جديدة حتى ولو كانت داخل القضبان .

استدعانى اليوم ضابط العنبر لكى يسلمنى ادوية وردت لى من الخارج وقد سمح لى بالجلوس نظرا للزمالة السابقة أخذنا نتجاذب أطراف الحديث فجأة سمعت عويلا وصراخا على الباب الخارجي للسجن ولما استفهمت قال لى في بساطة أن مسجونا توفى وأن أهله في انتظار تسلمه .. وبعد فترة وجيزة خرجوا بالجثة من باب الوسط الذى في مواجهتنا وقد تملكتنى رهبة لجلال الموت فشردت برهة لأفيق على زغاريد وغناء في ناحية سحن النساء .

یا الهی کم فی هــذا المکان من متناقضات نهز المشاعر هزا ؟

نظرت الى الضابط فى استفهام مرة اخرى ويظهر أنه لاحظ ما انتابنى فضحك قائلا (( انها سجينة نشالة)) لابد أن تكون قد وضعت مولودا وهذه زغاريد زميلاتها فى المستشفى يحيينها التحية العتادة لمثل هذه المناسبة تفضيل انت لاننى ساذهب لاثبت الولود فى الايراد واحذف الميت فى الترحيل •

عدت الى غرفتى بانفعالات مشوشة ٠٠ ولكن اليست هذه سنة الحياة ايراد وترحيل ؟

## ٢٥ يوليسو ١٩٤٦:

اهم ما يشغلنى فى الوقت الحاضر هو المفاوضات . . كثيرون منا يتنبأون بفشلها ، وآخرون يعترضون على مبدأ المفاوضة فى حد ذاته لنيل حقوق البلاد . . لذلك قررنا عقد مؤتمر من السجناء لمناقشة هذه المسكلة وأن تظل المناقشات حولها حتى ينعقد الأرتمر .

#### ٣١ يوليسو ١٩٤٦ :

حدث اليوم عندما كنت عائدا من طابور الصباح ان مررت في الطريق الى العنبر امام الطبيخ واذا بأحد المساجين يخرج مهرولا الى ويمسك بالبيجاما وهو يبكى ٠٠ وقفت في مكانى ، الا أننى أدركت أن وجهه مألوف لدى ولكننى لا أذكره ، وأخذت أهدىء من روعه وأساله ما يريد ، فذكرنى بنفسه واتضح انه ((أبراهيم رضوان)) الذى كان جنديا وسائقا لسيارتى بالمجبش ٠٠ واخذ يرجونى أن أتوسط لدى الفسابط النوبتجى (مصمما على أننى ما زلت ضابط) لأنه يخشى عقابا

#### ٢ أغسطس ١٩٤٦:

انعقد مؤتمر الفاوضات أمس واليوم معسنه صورة سريعة لبعض ما دار في الجلستين ، وهو أن يكن مطبوعا بطابع الشباب والاندفاع الا أنه في اعتقادى صورة لما يعتمل في صدر كل شاب مصرى فحقيقة اليوم هي أن الشباب فقد نقته الى الأبد في الحزبية وقادتها وكل محتر في السباسة .

وقد قلت في ختام المناقشة: ان الحزبية قد فشلت في بلادنا من نوع عاصر الاحتلال وأشرب في قلبه الخوف والاستكانة ، وقد استغل الانجليز ذلك أبشع استظلال ورأينا أخيرا العجوز تشرشل يتكلم في مجلسهم عكان وطننا ارث اليه من جده الأيرل المحترم ، ورأينا من قبل ذلك المخلوق الوقح كيارن يعجب حين علا صوت البجلاء ووحدة الوادى ، ظنا منه ان المطالبة بذلك جنون .

ان المسئول عن هذا الهوان الصارخ ، وهذا الاذلال المميت هو ذلك الجيل المتخاذل الذى لن يستطيع أن يموه طويلا فقد كشفه الشعب وفضحته الحوادث . يجب أن ينتحى هذا الجيل فان من المستحيل أن تسير عقارب الساعة الى الوراء ، وعلى الشباب وحده أن يعد نفسه ويتقدم للموت فذلك خير من أن يحيا حياة ذليلة .

# ٥ اكتوبر ١٩٤٦ :

وانتهت جلسات الاحالة وصدر الحكم باحالتي الي محكمة الجنايات لدور نوفمبر القبل .

#### ٢٥ ديسمبر ١٩٤٦ :

انه لفنى ذلك الذى يرى الحياف اكنشافا مستمرا . ديهاميل

اليـوم هو عيـد ميلادى ـ لا أدرى للذا تعامينى خواطرى فى ابتهاج ونشوة ٠٠ فمنذ ثمانية وعشرين عاما خلت ، وفى مثل هـذا اليوم ، كان مولدى الساذج في تلك القرية الهادئة بالنوفية ٠

ساذكر دائما بيئتى القروية الساذجة حيث تمتلىء النفوس بالايمان بالله وحيث يرجعون كل شيء الى الله عفهناك تعلمت ان الله حي في كل شيء وان العبرة بنقاء السريرة قبل العلانية .

ساذكر محصول الثمانية والعشرين عاما الماضسية بفخر واعتزاز ، وسأسير مرفوع الرأس غير خاش أن يساء فهمى أو يؤول قصدى •

اللهم حمدا وشكرا فأنت وحدك القوى الكين ٠

وقد روى (أنور حبيب) وكيل النيابة الذي ترافع فى القضية ع القصة الكاملة بعد سنوات لجريدة الأخبار ، فقال فى يناير ١٩٧١ :

« قدمت القضية الى فاضى الاحالة ، ثم الى محكمة الجنايات ، وكان ممنل النيابة فيها فد أعد مرابعته ك وفجأة طالب الدفاع بسؤاله كشاهد نفى فى ممنيل الاتهام بحكم من محكمة الجنايات تم تولى الاتهام ممثل آخر للنيابة ما لبث أن أصيب بأزمة قلبية . . وتأجل نظر القضية وذات يوم اسندعائى المرحوم الأستاذ محمود منصور النائب العام وكلفنى بالمرافعة .

وبدأت اقرأ التحقيق . . وعلمت أن من بين المنهمين انور السادات . . ولم يكن غريبا على . فقد عرفتسه او رأيته أيام أن كنا طلبة في مدرسة فؤاد الأول . . لفت نظرى اليه ونحن طلبة ما يتسم به من رجولة وأدب واعتداد بنفسه . ثم بعد ذلك سمعت عنه كثيرا . . الله من المجاهدين وأنه أتهم بمعاداته للانجليز وأنه فصل من الجيش وأن البوليس السياسي بطارده . . وفي يومن الجيش وأن البوليس السياسي بطارده . . وفي يومن دخل غرفتي . . في ثبات وفي هدوء ترتسم على وجهه معالم الرجولة والصرامة . . وجلس . وقال في ابتسامة هادئة أنه يعاني من الم في أسنانه وأنه يريد أن اسمع له بالتردد على طبيب الأسنان في عبادته . . واجبتال الى طله . .

وبدات اعد مرافعتى . . تارة ليلا فى مكتبى ببساب الخلق وتارة فى منزلى . . وفى احدى الليالى وكنت قا فرغت من انهاء المرافعة وبدات فى كتابة المقدمة . . رايت ان استريح ودخلت غرفتى وجفانى النسوم وأخذت

افكر .. اننى اترافع فى فضهبة سياسية ، والبسلاد مسنعمرة بالنفوذ الانجليزى اليس من واجبى كممثل المجسمع فى مرافعتى أن العن الاستعمار وأكتبف مخازيه .. ان وكيل النيابة مواطن .. وقدوة .. ويجب الا ينفصل عن وطنه ، لقد اهدر الانجلز كرامتنا وحريتنا وقمت الى غرفة المكتب و فتحت النبرفة ووقفت فيها فضمى هدوء غريب وانبعب آذان الفجر .. فسرى فى نفسى هدوء غريب ورايت الدموع تنسكب من عينى .. وتوضأت وصليت الفجر .. وابتهلت الى الله أن يلهمنى وتوضأت وصليت الفجر .. وابتهلت الى الله أن يلهمنى الصواب .. وأنهين صلوانى الأجمد المرحومة والدتى امامي تسالنى في اسفاق لماذا لم أنم . فأجبتها أننى نمت وصحوت .. فعادت تقول: يا ابنى اكتب اللى يخلصك من الله ويرضى ضمبرك .

وجلست الى مكتبى . . وكنبت الجزء الأول من ديباجة المرافعة . . وطويت الأوراق فى ظرف واغلقته . ولم أطلع عليه أحدا .

وفى صباح ١٠ ابربل عام ١٩٤٨ دعبت الى قاعة المحكمة ودخات غرفة السسادة المستسارين وتبادلت معهم التحبة وسألنى الأسناذ عبد اللطيف محمد رئبس المحكمة اذا كنت مستعدا فأجبنه الى مستعد فقال على خيرة الله ٠٠٠ ودخلنا القاعة ٠٠ وساد الجلسة صمت رهيب ٠٠٠ ودعانى رئيس المحكمة للمرافعة ٠٠٠ فوقفت وأنا استشعر بعض الاضطراب ٠٠٠

يارب الهمنى الصواب . . وبدأت أتلو الجزء الأول . . أخطر جزء . . الذى هاجمت فيه الانجليز .

#### و فلت في مرا فعتي:

سينظل نلعن الانجلبز أبد الدهر ماداموا محتلين بلادنا . واو كانوا في أجدب بفعة منها . وليخيل الى أن كل باب بغلق كانما يصفق في وجوههم . وان كل حجر بأرض الوادى . . وكل كلب ينبح انما بصرح في وجوههم : أخرجوا . . اخرجوا من هذا البلد . . الجلاء ووحدة وادى النيل . . نسعورنا ونسعارنا . . بل هو ترنيد لوجيب قلوبنا . . . ونبضات دمنا . . وهمسات أرواحنا شيبا ونسابا . . رجالا ونساء .

وتطلعت الى العيون غير مصدفة .. واسستدار المستنسارون بمقاعدهم المنحركة ناحيتى وعلى وجوههم وفي فسلمانهم تعبيرات اهى اعجاب ونسجيع أم هى دهشة ؟ .. مهما يكن لم تكن استنكارا .. واسترعى نظرى انور السادات قفز الى الصف الأمامي وراح يهز راسه كانما يسلمع ما بطربه .. وراح يتابعنى .. وانهيت الشطر الأول .. ورفع الرئيس الجلسسة وانهيت الشعر الأول .. ورفع الرئيس الجلسسة الجلسة وسمعت عبارات .. لم تر ذلك منذ عهلم محمد فريد ..

محمد فريد أين أنا من محمد فريد . . الحمد لله . . وفى قاعة المداولة . . لم يعلق المستنسارون ولكن كانوا يبتسمون . .

وجاء الى الدكتور زهير جرانة سد على يدى مهنئا . . والأستاذ الكبير المرحوم احمد رشدى . . وكلهم . . وفسوجئت بزملائى فى النيابة وعدد منهم يقبلوننى يغمروننى بالقبلات والتهنئة . وانتهت مرافعة أول بوم

.. وقبل أن أصعد ألى حجرتى لتبديل ثيابى جاء لى ضابط الحرس وقال أن أنور السادات يريد مقابلتى .. وذهبت اليه فاذا به يحتضنى ويقبلنى .. وفى الطريق الى غرفتى قابلت النائب العام الأستاذ محمود منصور منصرفا .. وقال أنا سمعت تصفيقا وهتافا وأبلغنى بعض السادة المحامين تقديرهم لمرافعتك أرجوك وضعها على مكتبى الأقراها .

وذهبت الى منزلي لأسستجم . وظهسرت جريدة (الزمان) وفيها تفصيلات الرافعة وأشتريتها وأنا في طريقي الى مصر الجديدة وراجعت مرافعتي . . وتولاني احساس أن النائب العام لابد أن يتير زوبعة . وصح ماتوقعته . . دق جرس البليفون واتصل بي سكرتير النائب العام مساء ودعاني الى مقابلته في مكتبه بساب الخلق ، وتوجهت الى هناك ولم يكن النائب العام قد وصل بعد ووجدت هناك بعض زملائي من مفتشى النيابة فجلست معهم وسألتهم رأيهم في المرافعة فأجمعوا على استحسانها وتحمسوا لها تحمسا شديدا ووضعت يدى على بعض العبارات الخاصة بالانجليز فشاركوني الرأي أن هذا بجب أن يقال وحضر النائب ودخلت عليه .. قرأته السلام . . لم برده . . كان مكفهر الوجه عصبيا واندفع يهاجمني في عنف وسيالته ما الذي اثاره في مهاجمتي للانجليز فازداد عنفا وفجأة نزلت على سكمنة من عند الله وسرى في نفسى هدوء وقلت للنائب بمكر أن استقيل ولا أقبل هذا التعنيف أن لك أن تسحب القضية منى . . لقد أرضيت ربى ووطنى وضميرى وادبت واحبى فازداد حدة وانفعالا وفحأة دخل المرحوم الاستاذ مصطفى حسن مدير تفتيش النيابات واحتضنني فى صدره وقال للنائب العام كيف تهاجم وكيل النبابة بهذا الأسلوب لقد رفع راسنا وكرامتنا واخذنى معه فى سيارته الى منزله . وفى الطريق قلت له أننى أعنبر نفسى مستقيلا فكان جوابه تكون قد أخطأت لو استقلت يجب أن تكمل رسالنك وواجبك .

وفى الصباح الباكر طلبنى النائب العام تليفونيسا وذهبت اليه فى مكتبه وقال لى انه سيحضر معى الجلسة فأجبته انه هو صاحب الدعوى العمومية وله مطلق التصرف .

ودعینا الی الجلسة ودخلنا القاعة وجلست الی جانب النائب العام ولست أن جو الجلسة متوتر وكله ترقب وطلب النائب العام الكلمة وبدأ يتلو من ورقة معه عبارات مضمونها التنصل مما قلته وأنه لا يمثل رأى النيابة وأنما بمثل رأى الشخصي .

وقال النائب العام « ان كلمات ممثل النيابة بالأمس قد ندت عن مرارة ، واندفعت وراء مقصده » .

وما كاد النائب العام بفرغ من كلمات انداره باسم النيابة حتى وجدت انور السادات الذى كان جالسا فى تحفز ، يقفز فى عنف الى قضبان قفص الاتهام وبهزها وهو يصرخ بأعلى صوته . .

#### قال أنور السادات:

« ان الأستاذ أنور حبيب لم يرتجل مرافعته ، اقد كان يتلوها من ورق ، فما معنى أن يأتى النائب العام وهو مصرى فيقول هذا الكلام ويريد سحب المرافعة . ياحضرة النائب العام: أنت مصرى . . وكل من في

مصر بردد أمانى المصريين ويلعن الاستعمار ثم تجىء أنب لتسمحب هذا الكلام . . اننى اطالبك بالاستقالة لانك بحب أن تستقيل » .

نم ارتفعت صرخة أنور السادات من قفص الانهام الى قمتها وهو يعلن: «أيها النائب العام . . اننى أفضل أن اشدق بلا أتهام ، على أن يتراجع النائب العام ويقف هذا الموفف » .

واسنحالت الجلسة الى بركان ورفعت المحكمة المجلسة للمداولة. وعاد النائب العام الى مكتبه بعد أن ووجه بثورة عارمة . وصدرت الصحف فى اليوم التالى لنقول أن الطغيان البريطانى وضع فى قفص الاتهام .

وبعد أيام استدعاني النائب العام وسالني عن سير القضية وموقف الدفاع ، وتطرق الحديث الى موقف كل متهم ، فقلت له : « أننى أعتقد أن المتهمين اعتبارا من السابع (أنور السادات) سببرءون » .

وعرضت عليه فكرة تفويض الرأى للمحكمة بالنسبة للأبرياء ، وأقرها مبدئبا وانتهزت فرصة وجودى بعد ذلك فى قاعة المداولة وأسررت بالفكرة الى المستشار ابراهيم خليل عضو اليمين ، وعرضت عليه الأسماء ابنداء من المتهم السابع ( انور السادات ) . . ولكن النائب العام عدل عن رأيه تحت ضغوط سياسسية لا أعرفها .

واستمرت جلسات المحاكمة ولم أعد أنصل بالنائب المام ، ولم يعد بتصل بى وكان الدفاع يوالى مرافعاته يومبا . . , وفي أول يوم جمعة بعد هذا الحادث كنت معتاد الصلاة في جامع السلطان حسين بمصر الجديدة

بيد انه تصادف أن كنت مع أخى رحمه الله فى ميدان الجامع ، وأذن وقت الصلاة وسارعنا بالدخول وما أن خلعت نعلى ودخلت من باب المسجد حتى سمعت صوت الخطيب من فوق المنبر يقول فى ختام خطبته «حيا الله وكيل النائب العام الذى هاجم الاستعمار والانجليز وترددت فى جوانب المسجد . . آمين ، ووجدتنى أخر ساجدا شكرا لله وقد سبقتنى دموعى . . ماذا أريد أكثر من ذلك . .

لك الحمد ياربى .. تعالت نعماتك وقدرتك ، ما أعظم رحمتك ..

وبعد أيام نشرت الصحف أن المدارس قررت اختيار مقتطفات من المرافعة لتكون نصوصا للطلاب وهي الخاصة بالجلاء ووحدة وادى النيل .

وذات يوم كتب السادات كلمات تقول:

«كل من عرف الاعتقال يعرف كيف يكون الأمل فى الحرية ، وكيف تتزاحم مشروعاتها على الرأس ، وتتوالى صورها امام الخيال » .

ولكن .. ماذا تكون الكلمات؟

الحرية .. الديمقراطية .. الايران .. العملم .. الصبر .. الصمت ..

كلمات جامدة اذا لم يحركها قلب انسان .. هي في قواميس

اللغة .. وعلى أقلام الكتاب والباحثين والصحفيين ، وكل من يحمل قلما يخط به على الورق.

ثم تصبح هذه الكلمات حية ، وتنبعث فيها الحركة ، وتملأ كيان الوجود ، حيث تخرج من نطاق الورق المكتوب الى نطاق كيان الانسان.

ليس المهم أن تصبح هذه الكلمات نبرات صوت على لسان قائد أو زعيم ، ولكن الأهم أن تصبح حقائق في حياة الشعب .

وعندما أصبحت الحياة السياسية في مصر براعة خطابية تسحر عقول الناس ، ضاعت الحقائق وبقى الوهم والسراب .

وعندما أصبح الاستخفاف بالشعب لعبة السياسة ، سيطرت الزعامات المقدسة وغير المقدسة على المصير ، وانتهى كل شيء الى سلسلة من الهزائم المتتالية منذ حرب ١٩٤٨ مع اسرائيل .

لقد عاش أنور السادات كل هذه التجربة المريرة مع الشعب، وكان يداوى جراح قلبه كما يداويها كل مواطن فوق أرض مصر، ويختلف البشر في طريقة مداواة الجروح ، ولا زالت حتى اليوم الطريقة القديمة في المداواة عن طريق الكي بالنار الي جانب الطرق الحديثة بالعقاقير المختلفة.

وخلال الفترة التاريخية التي كان السادات يداوي جراحه بطريقته ، تعرض لأشد ألوان الظلم والطغيان . وقد اشتغل خلال فترة بطالته وخروجه من المعتقلات بأعمال كثيرة كانت فى بعض الأحوال أعمالا يدوية تمنحه الرزق فى يومه ، ولم يتذمر ، ولم ينفجر ، ولم يمالىء السلطة التى كانت نريد أن تمنحه رغد العيش .

والسؤال الحائر فى حياة السادات .. لماذا رفض رغد العيش خلال كفاحه الطويل وآثر حياة العذاب وحياة المعتقلات ؟

ان القصة الكاملة لحياة أنور السادات الطالب في المدرسة الثانوية ، وفي الكلية الحربية ، وبعد تخرجه في الحربية حتى يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢ قد كتبها هو بنفسه على صفحة التاريخ المصرى المعاصر ، ولم يتفاخر بها حتى بعد وصوله الى قمة السلطة .

فقد وضع نفسه منذ البداية أمام نفسه للحساب والمسئولية ، وعندما أصبح مسئولا نقل مسئولية حسابه للشعب في جرأة هي احدى خصائصه المتميزة .

البركان الثائر فى قلب انسان هو الذى يحدد المصير ، ويقرر الاتجاه الى أعلى دائما . بلا هبوط الى القاع مهما كانت النتائج .

وخلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ واجه السادات بعض المفاجآت ، فلم يتزعزع ، ولكنه ظل على ايمانه الذي أمده بالقوة والقدرة

على ممارسة الحياة الشاقة التي عبرها ، ثم على ممارسة السلطة الشاقة التي ورثها ، وورث معها الهزيمة .

وأنت تستطيع أن تستشف ذلك كله من موقف واحد حدث

في حرب أكتوبر ، وشرحه السادات قائلا:

كنت فى غرفة العمليات بمقر القيادة قبل ساعة الصغر بنصف ساعة • وجاءت ساعة الصغر وبدأت العمليات على الجبهتين السورية والمصرية ، تماما كما خطط لها من قبل ، ويوميات المسركة فى سبيلها الى الطبع الآن لكى تحكم كل التفاصيل .

في الساعة ٨ مساء ، اي بصد ٦ سساعات من بدء المعركة ، وانا في غرفة العمليات .

والعمليات تسير طبقاً للخطة الموضيوعة ، اخطرت بطلب مقسابلة عاجلة من السسفير السوفييتي ، وكانت الأعلام المصرية قد رفعت فعلا على سيناء ، واجتاحت القسوات المصرية خط بارليف ، وفقدت ادارة الحسرب العسكرية الاسرائيلية توازنها .

في تلك اللحظة طلب السيفير السيوفيتي موعيدا عاجلا .

فتركت غرفة العمليات وذهبت الى مركز القيسادة لاسستقباله ، فوجئت بالسسفير الروسي يقسول لى ان سسوريا تطلب وقف اطلاق النسار ، وأنهسا طلبت ذلك رسميا من الاتحاد السوفييتي .

سالته: هل هذا التبلغ لعلمى فقط ، أم لسبب آخر ؟

السفي: نبلفك هذا لأنه لدينا طلب رسمى من سوريا ، ونريدك أن تتصل بالرئيس حافظ الأسد .

رفضت وقف اطلاق النار رفضا باتا ، وطلبت الى السعفير ابلاغ حكومته بهندا ، وأبرقت في الحال الى الرئيس حافظ الأسد .

في يوم ٧ أكتوبر: تلقيب من الرئيس حافظ الأسد برقية تنفى أن سوريا طلبت وقف اطلاق الناد •

عقب وصول برقية الأسد ، طلب السفير السوفيتى مقابلة أخرى ، وكرر مرة أخرى أن سوريا تطلب وقف اطلاق الناد .

كان ردى عليه عنيفا ، وقلت له بسلطة أنه يكفينى رد حافظ الأسد ، وأننى استمد الحقيقة من رد حافظ الأسد .

وفي فجر يوم ١٣ أكتوبر ، طلب السفير البريطاني مقابلة عاجلة في الفجر ، فقابلته فورا ، وكان يحمل رسالة من رئيس الوزراء المستر هيث ، محولة البه من كيسنجر ، تقول انه بلغ كيسنجر ان مصر وسوريا وافقتا على وقف اطلاق النار ، وان كيسنجر اجرى اتصالات سريعة بهدف الاتفاق على ذلك مع الأطراف المعنية لجمع مجلس الأمن واتخاذ هذا القرار ما دامت مصر وسوريا وافقتا عليه ،

وجاء في الرسالة استفهام من كيسنجر عن صحة هذا الخسير ، وقال انه اذا كان صحيحا فانه على

استعداد لأن يجمع مجلس الأمن فورا لاتخاذ القرار ، فنفيت للسفير اننا وافقنا على وقف القتال ، ورويت له قصة زيارة السفير الروسي ورفض مصر ٠٠٠ انها لم توافق في أي وقت من الأوقات على وقف اطلاق النار .

ووردت في الرسالة أجـزاء أخـرى لم يحن الوقت لاذاعتها .

ويتضح من هذا أنهم طلبوا من مصر وقف اطلاق النار منذ اليوم الأول ، وأن مصر رفضت وأصرت على الرفض ، وتكرر هذا الموقف عدة مرات .

في يوم التجمعة ١٩ اكتوبر ، وكان قد مضى على ثغرة الدفرسوار ثلاثة ايام • • وعطية الدفرسوار كما وصفها تماما الجنرال الفرنسي ((بوفر)) كانت معركة تليفزيونية ، أو معسركة دعائية وفي هذا اليوم بالذات ، وفي الساعة الواحدة صباحا ، دعاني المشير أحمد اسماعيل الى القيادة فذهبت • وكان واضحا ان هناك بعض وجهات النظر بالنسبة لثفرة الدفرسوار •

كان المشير أحمد اسماعيل والفريق الجمسى وقادة الأسلحة في جانب ، وكان اللواء الشاذلي وحده في جانب آخر .

كان من رأى المسجر وباقى القسواد أن عملية الدفرسواد لم تكن الا عملية سياسية تليفزيونية لانقاذ سحمعة اسرائيل والتأثير النفسى علينا ، ولا جهدور استراتيجية ولا عسكرية لها ، وهى عملية مقضى عليها سلفا ،

الا أننى بعد أن اتخلت قرارى بعدم الانسحاب

واعطيته للقادة ، وهو قرار يوازى تماما قرار ٦ أكتوبر، راجعت موقف امريكا الذى كان قد استفحل ، وكانت قد اتخذت من العريش خلف الجبهة مباشرة ، قاعدة أمريكية لانزال الامدادات لاسرائيل .

وبحسباب بسيط ، استراتيجي وتكتيكي على الخرائط ودراست لموقف اسرائيل الذي كان قد وضح تماما ، كما أفصح عنه وزير الدفاع الاسرائيلي أخيرا ، اتضمح لي أن امريكا قد رمت بكل ثقلها في المصركة ، وبأسلحة حديثة لم تكن قد استخدمت في الجيش الامريكي نفست ، ووضح لي أيضا أن النصر الذي أحرزناه مع سوريا يراد طمسه ، بل اذا أمكن اجهاضه لصالح اسرائيل ،

وكما قلت ، أصدرت قراري للقـادة ، وعدت ألى مقرى المسكري في الساعة الواحدة والنصف .

وفي الساعة ٢ صباحا ، أرسلت هذه الرسالة الى الرئيس الأسد:

((أخى الرئيس حافظ الأسد: لقد حاربنا اسرائيل اليوم الخامس عشر ، وفي الأيام الاربعة الاولى كانت اسرائيل وحدها ، فكشفنا موقفها في الجبتهين المحرية والسورية ، وسقط لهم - باعترافهم - ١٠٠ دبابة على الجبهتين ، وأكثر من مائتى طائرة ، أما في الأيام العشرة الأخيرة فاننى على الجبهة المصرية أحارب امريكا بأحدث ما لديها من أسلحة ،

اننى ببسساطة لا استطيع ان احارب امريكا أو أن أتحمل المسئولية التاريخية لتدمير قواتنا المسلحة مرة أخسرى ، لذلك فاننى قد أخطرت الاتحاد السوفييتي

بأننى أقبل وقف اطلاق النسار على الحسود الحالية بالشروط التالية :

١ ـ ضمان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بانسحاب اسرائيل كما عرض الاتحاد السوفيتى •

٢ ـ بدء مؤتمر ســلام في الأمم المتحدة ، للاتفاق على
 تسدوية شاملة كما عرض الاتحاد السوفيتي .

( كوسيجين كان قــد زار الســادات أننساء المركة ، والح عليه بوقف اطلاق النار فرفض ) .

ان قلبى ليقطر دما ، وأنا أخطرك بهذا ، ولكننى أحس أن مسئوليتى تحتم على أتخاذ هذا القسراد ، ولسوف أواجه شعبنا وأمتنا في الوقت المناسب المي يحاسبني الشعب ،

مع أطيب تمنياتي •

أنور السادات

هذا الرسالة ارسلتها الى الرئيس حافظ الأسد في الم التسموير، ووقف اطلاق النسمار كان في يوم ٢٢ اكتوبر.

وليس لى بعد ذلك أى تعليق على الضباب، وشحنة الشكوك والتشكيك في مواقف مصر .

فى هذا الحديث فقرة خطيرة تدل على تفكير السادات عندما يواجه أخطر أحداث التاريخ ..

انه يقول في رسالته الى حافظ الأسد:

وسوف أواجه شعبنا وألمتنا فى الوقت المناسب لكى يحاسبنى الشعب » .

وكان القرار الذى اتخذه السادات هو عدم مواجهة أمريكا ، وعدم تدمير القوات المسلحة العربية مرة أخرى فى هذه المواجهة اليائسة .

ولكن القرار الأهم من ذلك هو استعداده لمواجهة الشعب والأمة فى الوقت المناسب لكى يحاسبه الشعب.

انه لا يقول : أنا أتحمل المسئولية ، ولكنه يفول للشعب : حاسيني .

والفارق بين الحاكم الذي يعلن تحمل المسئولية ، والحاكم الذي يعرض نفسه على شعبه للمحاسبة ، هو الفارق بين تحدى الشعوب تحت اسم المسئولية الذاتية ، وبين تحدى المسئولية ذاتها من أجل اعلاء كلمة الشعوب .

الحاكم الذي يقول أنا مسئول لا يقول شيئا ، لأنه مسئول أمام شعبه عن كل شيء ، وهذا الاعتراف من قبيل تعريف الشيء بالشيء ، لأنه لا يوجد حاكم غير مسئول ، واعترافه بالمسئولية لا يساوى شيئا ، ولكن طلب الحاكم بمحاسبة شعبه عن تصرفاته هو ما يجب أن يكون في مفاهيم الديمقراطية الصحيحة ، وهي أفكار معروفة ، أرسيت على دعائمها دولة الاسلام عندما أعلنت

للمسلمين فكرة الحاكم الذي يقول: اذا أحسنت أيدوني ، واذا أخطأت قوموني أو عارضوني .

ان السادات يعتنق هذه الأفكار لأسباب كثيرة أهمها الميراث الحضارى أو الثقافى ، الضارب بجذوره فى أعماق سبعة آلاف سنة هى حياة مصر ، وفى أعماق الفكر الاسلامى الذى يعتبر أساس بناء الشخصية العربية فى مصر وفى كل أرض العرب .

والاسلام بهذا المفهوم لا يمثل العبادات التي يؤديها المسلمون فحسب ، ولكنه يمثل الحضارة التي كونت الشعب العربي ، ولذلك يجد الباحثون صعوبة شديدة في التفريق بين الحضارة العربية وبين الحضارة الاسلامية ، فهما شيء واحد بحكم نشاة الحضارة العربية منذ ظهور الاسلام ، وامتدادها عبر مئات السنين فوق المنطقة العربية التي شع منها الاسلام الى مناطق أخرى في آسيا وافريقية .

هذه الأفكار تدخل فى بوتقة انصهار الشخصية ، وتؤدى بالضرورة الى اعتناق فكرة الوحدة العربية ، بل تزيد من قوتها.

ومن وحى فكرة الوحدة الاسلامية ، ثذكر الحديث النبوى الشريف الذي يعرفه عامة المسلمين :

- لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

وقد لدغ المؤمنون من الجحر ثلاث مرات ، وكانت العقرب

واحدة فى هذه المرات فهل كانوا غير مؤمنين ؟ هل كانوا غافلين ؟ هل كانوا نائمين ؟

وهل يلدغ المؤمن من الجحر للمرة الرابعة ؟

ان المصريين يحبون وصف السادات بأنه الرئيس المؤمن ، وهى ملاحظة شعبية ترتبط بالكيان الحضارى لمصر التي كانت أول بلد عرف الوحدانية. وعرف عبادة الله.

والمؤمن فى عرف المصريين هو الشخص الذى يعرف الله ، ويحاسب نفسه بنفسه أمام الله . فى كل تصرفاته العامة والخاصة . وهذا ته بف ساذج لمعنى الاسان ، ولكنه يحمل من المعاني الفكرية ما لا يحتاج الى تفسير الفقهاء وأصحاب الشريعة لمعنى الايمان .

ان الايمان بسيط جدا ، والعامة من أبناء الشعب لا يملكون تفسيره بالتعريف الدقيق ولكنهم بمدكون تفسيره بالواقع الذي يعيشون معه.

وبهذه البساطة وصف المصريون (أنور السادات) بأنه الرئيس المؤمن ، وهذا الوصف يحمل معنى من المعانى الخاصة عند المصريين ، فانهم أول شعب مارس الدين ، وعرف الوحدانية ، ثم كان لهم دور الشهداء والقديسين في عصور المسيحية الأولى ، وهم الذين اخترعوا فكرة انشاء الأديرة في الصحارى والأماكن البعيدة للعبادة ، وعندما دخل الاسلام مصر قامت بدور ضخم

فى ارساء مفاهيم العبادة ، حتى كانت المساجد فى مصر هى مراكز الاشعاع العلمى والحضارى . وكان الاهتمام بانشائها أكثر من الاهتمام بانشاء القصور والبيوت ، ولذلك ظلت راسخة عبر مئات السنين ، ولم تتهدم لأن الذين أقاموها كانوا يفكرون دائما فى الخلود بعد الموت ، فأحسنوا بناءها ، وحافظ من خلفهم عليها أكثر من محافظتهم على القصور والبيوت التى تعدد لسكنى الأحياء .

وفى القاهرة وحدها أكثر من ألف مسجد ، ومنها مساجد تعيد للأذهان فكرة بناء الأهرامات مثل جامع السلطان حسن فى حى القلعة ، وقد تعرض هذا الجامع لقذائف مدافع بونابرت التى أطلقها على القاهرة عندما هبت لمحاربته ، ولم يتأثر البناء الضخم بأكثر من خدش بسيط فى بعض أحجاره .

ولذلك فان اطلاق وصف (الرئيس المؤمن) على السادات كان له معنى خاص عند المصريين الذين يتعلقون بالدين تعلقا شديدا ، ويرون فيه الملاذ الأخير لهم عندما تقع المصائب والنكبات، فيتجهون الى الله الذي ينقذهم منها.

وقد كان حكام مصر عبر تاريخها منفردين بين حكام الدنيا بالاهتمام بالدين ، واقامة المعابد والكنائس والمساجد ، وكلها بيوت عبادة . وخلال فترة استعادة الميراث الحضارى وسط ظلام الهزيمة ، استرجع المصريون أفكارهم ورأوا أن الايمان هو وسيلة الخلاص.

ولم يكن السادات منفصلا عن أفكار شعبه ، وتقاليده وعاداته منذ نشأته طفلا فى القرية يحفظ القرآن ، ويؤدى الصلوات، ويتعلم السماحة ، وهى احدى أصول دينه ، فى مدرسة ابتدائية أساتذتها يعتنقون المسيحية .

اعتنق السادات عقيدة الأيمان منذ نشأته ، حتى أنه كان يلقى خطبة الجمعة فى المساجد ، والقيام بامامة المصلين ، وهو عمل دينى لا يصل اليه الا علماء الأزهر أو المشايخ الذين يقومون بالخطابة والامامة فى المساجد . ولكنه قام بهذا العمل ، وكان فى طفولته يلقب فى قريته بالشيخ .

نشأ نشأة دينية سمحة ، ولازمه خــلال رحلة حياته ذلك الشعور الديني ، الذي يغرس الايمان غرسا في القلوب.

وداخل اطار فكرة الايمان ٤ كان للسادات دور رئيسي وهام في المؤتمر الاسلامي الذي عقد في ( لاهور ) في باكستان ٤ وكان ذلك في أعقاب حرب أكتوبر ١٩٧٣ ٤ وقد اشتغل السادات خلال فترة من فترات حياته بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ كرئيس للمؤتمر الاسلامي في القاهرة .

ولكن فكرة الوحدة الاسلامية كانت قد وصلت الى طريق مسدود قبل حرب يونيو ١٩٦٧ وحدث انعزال بين الدول

الاسلامية . بسبب التصاعد المفتعل لأفكار القوميات المحليسة المرتبطة أصلا بالاسلام ، وأهمها القومية العربية ، وكان الصراع قسد اشتد في عنف شديد بين القومية العربية وبين الوحدة الاسلامية ، حتى وصل الى تعاون بعض الدول الاسلامية غسير العربية وبين اسرائيل والصهيونية العالمية .

وكان الالتقاء الطبيعى يحتم تعاون العرب مع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأن الاسلام نشأ بين أحضان العرب، ونبى الاسلام عليه السلام عربى، وكتاب الاسلام عربى.

ان الخلاف بين العرب وبين المسلمين من مختلف شعوب العالم خلاف شاذ ،وغير مقبول ، بسبب العقيدة المشتركة .

كان الرئيس المؤمن يعلم ذلك ويؤمن بذلك ، ولم يكن معنى الايمان عنده هو العبادات ، التي يجب أن يؤديها كل مسلم . ولكنه الايمان الذي يوحد كلمة المسلمين في مواجهة أخطار الغسزو الصهيوني الذي وضع يده على أولى القبلتين ، ومكان اسراء محمد عليه السلام الى الملا الأعلى .

القضية ليست هى قضية العرب وحدهم ، ولكنها قضية المسلمين جميعا ، لأن القدس لها وضع خاص يرتبط بالعالم ، واذا كانت فيها أماكن مقدسة يهودية أو مسيحية ، فان الاسلام قد حافظ عليها وقدسها ، بسبب اعتناق الفكرة الأساسية فى الاسلام ،

وهي الاعتراف بكل الرسالات السماوية السابقة ، واحترامها ، وتقديسها .

وعندما يحدث اختلاط بين الدين والسياسة تحدث مشكلة . ولكن الاسلام يرفض دائما حدوث المشكلة . وقد رفض (عمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين منذ البداية ان يصلى فى كنيسة القيامة بالقدس ، حتى لا يصبح هذا العمل تقليدا اسلاميا ، وعبر بذلك عن احترامه للشعائر المسيحية فى اقامة الصلوات والشعائر المسيحية فى اقامة الصلوات والشعائر المسيحية .

خلال مئات السنين كانت كل الأديان تقوم بسعائرها فى القدس ، بسبب وجود العرب فى المدينة المقدسة التى حافظوا على قداستها .

اليهودي عند حائط المبكي.

المسيحى فى كنيسة القيامة وفى كنيسة العذراء وقبر المسيح عليه السلام .

المسلم في المسجد الأقصى وعند قبة الصخرة .

هذه هي خلاصة الايمان.

ومن هذا الايمان دعا السادات الى اقامة دولة العلم والايمان. ليحقق فكرة الدولة العصرية المرتبطة بتقاليد وعادات شعبه ، والتي لا تنفصل عن العقيدة تحت شعار العلمانية . ولم تستطع أفكار العلمانية الوافسدة على مصر منذ مطلع العصر الحديث أن تفصل الشعب المصرى عن الايمان بعقائده الدينية . بل ان النهضة الحديثة سايرت دائما أفكار تجديد الاسلام ، وكانت حركة الثورة ذاتها التي أشعلها (جمال الدين الأفغاني) في القاهرة وتابعه تلاميذه ومريدوه وعلى رأسهم (محمد عبده ) على اذكائها مقترنة دائما بفكرة التجديد حضاريا بالدرجة الأولى حتى ضم الأفغاني اليه تلاميذ من اليهود والمسيحيين تحقيقا لهذا المعنى . وكان في مقدمة هؤلاء (يعقوب صنوع) اليهودي و (أديب اسحق) المسيحي .



التجربة فى مصر بنت التاريخ ، وهى خلاصة الحضارة ، حتى فى الأعمال اليدوية الموروثة ، وأنت ترى البنائين يقيمون الحجر فى هندسة عجيبة فتتذكر أجدادهم الذين بنوا الأهرامات والمعابد ونحتوا المسلات فى بطون الجبال .

وقد عرف هذه الحقيقة السلطان سليم العثماني بعد أن صرع سلطان مصر الغوري في واقعة مرج دابق الشهيرة بالقرب من حلب، فأخذ السلطان العثماني من مصر خلاصة هذه الحضارة ممثلة في ألف من العمال المهرة نقلهم الى اسطنبول ليصنع فيها حضارة مماثلة لحضارة مصر.

ولا تقتصر تجربة مصر على الخصائص الحضاربة الذاتية ، فانها بلد مفتوح الأبواب على الشرق والغرب بحكم موقعها الجغرافي ، وذلك فانها تأخذ من تجارب الشعوب ، كما تعطى تعطوبها للشعوب . وفي عملية الأخذ والعطاء تنصهر التجربة الذاتية انصهارات عنيفة تشبه انصهار الذهب في بوتقة الصائغ .

ومن خبرات السادات أنه مارس التجربة ممارسة عملية فى مختلف اتجاهات الحياة المصرية الزاخرة بالتجارب، كما عرف من تجارب مصر مما لا يتيسر الالأصحاب النفوس الصابرة.

عندما تأزمت كل الأمور ، وتعقدت كل المسائل ، فظن كثيرُون أن الطريق مسدودة نحو حل مشكلة الحرب والسلام ، ورفع بعض الكتاب شعار . اللاحرب واللاسلام . قال السادات كلمة أخرى . .

## - الصبر والصمت ..

ورسمت مجلة تايم الأمريكية على أحد أغلفتها صورته فوق تشال أبي الهول ، وانتشرت هذه الصورة في العالم الغربي .

وقبل ذلك نشرت احدى الصحف الأمريكية فى أعقاب هزيمة يونيو ١٩٦٧ ، اعلانا اسرائيليا صهيونيا ، هو صورة أهرامات الجيزة وأبو الهول ، وهى الصورة الشهيرة المتداولة فى العالم على أنها (كارت بوستال) . وكتبت تحتها :

## - زوروا اسرائيل!!

الذين نشروا الصورة لم يعرفوا حقيقة مصر التي عرفها السادات ، وعرفها ملايين المصريين .

لقد تعرضت مصر لعزوات اليونان والرومان والفرس والنسرك والفرنسيين والانجليز ، ولم يجرؤ أحد على أن يدعى على أهرامات مصر هذا الادعاء الاسرائيلي الغريب الساذج ، بل ان بونابوت

بعد انتصاره على المماليك فى واقعة الأهرام الشهيرة ، فال لجنوده كلمته المعروفة :

- ان أربعين قرنا من الزمان تنظر اليكم .

وهناك حكمة قديمة لا يعرف أحد اسم أول من نطق بها ، وهي تقول: ان مصر مقبرة الغزاة .

ان التكوين الفكرى لمصر يؤكد عبر تاريخها الطويل أنها بلد لا يهزم .. وليس هذا من قبيل الغرور الوطنى ، فان مصر قادرة على تمصير غير المصريين ، ولكن المصريين غير صالحين للتبدد والضياع مهما اشتد عليهم الزمان .

كان ابراهيم باشا فاتح عكا وقائد جيش مصر الظافر فى عهد محمد على ، وقد جاء الى مصر شابا يافعا ليلحق بوالده محمد على . وقيل له بعد فتح عكا ، ومحاربته لجيش تركيا حتى وصل الى أبواب اسطنبول :

- أنت تركى . . وكيف تحارب الأتراك؟

فقال لسائله:

، أنا مصرى .. وقد مصرتني شمس مصر .

وعبر التاريخ تمصر كثيرون ولا زالوا يتمصرون . من هذه النقطة يدرك المصريون أن بلادهم أقوى من أن تقهر أو تستسلم.

ولذلك وضع السادات مبدأ ( الصبر والصمت ) خلال الفترة التى سبقت حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، وكان هذا المبدأ خلاصة للتجربة المصرية فى مواجهة الأحداث الجسام .

ويستطيع من يتتبع أفكار السادات أن يلحظ حقيقة ارتباطه التجارب التي مر بها شعب مصر .

وأول هـذه التجارب أن مصر لا تنتصر فى ظل الدعـوات الديماجوجية الصارخة ، بل أنها تضيع من يديها فرص تحقيق الأهداف الوطنية والقومية عندما تطغى الدعايات على الحقائق ، ويسيطر الغرور على القيادة .

المعارك تخسر ، والجيوش تضيع ، عندما يصاب القائد بالغرور ، فيسلاً آذان الشعب بنصر مرتقب موهوم .

وهذا ما حدث مع السلطان الغورى عندما خرج لملاقاة جيش سليم العشمانى ، فأخذ معه الخليفة أمير المؤمنين والقضاة الأربعة وخزائن المال فى صناديق مليئة بالذهب ، وكأنه ذاهب الى نزهة لا الى حرب .. فانهزم الغورى وسقط تحت سنابك الخيل فى مرج دابق .

وهذا ما حدث مع المملوكين مراد بك وابراهيم بك عندما خرجا لملاقاة جيش بونابرت ، وقالا انهما سيدوسان على جيوشه بالخيول ، فانهزما وسقطا الى الأبد .

والسياسة تخسر وتضيع وسط الطنطنة والادعاءان ، وفقدان الخطط الحكيمة ، وشواهد ذلك في السياسة المصرية الحديثة أكثر من أن تحصى ، وكان آخر هذه المواقف قبل قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ ، هو اعلان الغاء معاهدة ١٩٣٦ بين مصر وبريطانيا دون الاستعداد لنتائج هذا العمل الوطنى العظيم . فانقلبت الموازين وأصبح المكسب هزيمة ، ووقع حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٤٢ ولم يتم الجلاء الا بعد قيام الثورة ، ولولا قيامها لاستحكمت حلقات الاستبداد والاستعمار حول عنق مصر أكثر مما كانن .

هذه التجارب يعرفها السادات ، ويعرفها شعبه فى تاريخ مصر القديم والحديث .

ولذلك اتجه تفكيره نحو أشياء محددة ، ليس من المغالاة أن تقول أنها جديدة في تفكير الحكام المصريين .

كان الشيخ محمد عبده يقول على طريقة أستاذه جمال الدين الأفغاني أن حكام الشرق لا يملكون النظرة الكلية للمسائل السياسية ، ولكنهم يهتمون بالجزئيات الصغيرة التي تضبع كل جهودهم ، وتضييع قدرة شعوبهم على مواجهة الحياة .

لقد حدد السادات فى تفكير منطقى النظرة العامة الساملة للمشكلات التى واجهها منذ تولى رياسة الجمهورية

تحدث السادات عن المخطط الصهيوني الذي ظل سنوات بغير مواجهة من مخطط عربي ، وطالب بضرورة ايجاد مخطط عربي قادر على المواجهة .

وفى صفاء ذهنى عقد مقارئة بين الحروب الصليبية والحروب الصهيونية . واستنبط من التجربة ما يمكن أن يصل اليه من حلول ك كما تحدث أيضا عن حروب التتار التي تعرضت لها المنطقة وصدها جيش مصر ، وهزمها في موقعة (عين جالوت) وبدد كيانها الوحشى .

كانت معركة (حطين) التى انتصر فيها صلاح الدين واستعاد القدس من غبار معاركها ، كما كانت معركة (عين جالوت) التى اندحر فيها هولاكو أمام جيش السلطان سيف الدين قطز ، أعظم تجربتين مرت بهما مصر عبر تاريخها منذ العصور الوسطى حتى معركة أكتوبر ١٩٧٣. التى تم فيها عبور قناة السويس وتحطيم قوة الصهيونية العالمية فى خط بارليف على الشاطىء الشرقى من القناة.

وعندما كان السادات يتحدث عن الحروب الصهيونية وحروب التتار . لم يكن حديثه لشرح التاريخ المعروف لتلاميذ المدارس في العالم العربي كله ، ولكنه كان يستخلص التجربة ، ويذيبها في كلمات ، ويقدمها لشعبه كدليل حي على امكان النصر مهما غظمت القوى المناوئة لمصر .

فأنور السادات حيث يتحدث لا يتخذ لنفسه صفة المدرس الذي يشرح للجماهير بعض ما يعرفه ، ويعيد ويكرر ما يقوله ، ولكنه يتحدث عن قيمة التجارب في حياة الشعوب ، وينظر الى الأمور النظرة الكلية الشاملة التي تستخلص التجربة في كلمة .

عرف ان النصر فى الحروب الصليبية وحرب التتاركان يعتمد على الايمان ، عندما هيأ صلاح الدين شعبه للمعركة ، حتى أصبحت الكتب المتداولة بين أيدى الناس فى عصره وكانت مخطوطات وهى مجموعات آيات الجهاد فى القرآن الكريم ، ومجموعات الأحاديث النبوية الشريفة عن الجهاد أيضا حتى أصبحت الدروس فى مساجد القاهرة ودمشق وغيرها من المدن محصورة فى دروس الجهاد .

وفى حروب التتار خرج جيش مصر وفوق رأسه نداء: واسلاماه ..

ولم يكن الايمان الذى فكر فيه أنور السادات هـو ايمان اللسان ، بل كان ايمان الوجدان . ولذلك رفع شعار . دولة العلم والايمان ، وهو يقصد الى شىء غير موجود كما يراد له أن يوجد ، وأراد له أن يوجد بمفهومه الصحيح .

في احدى كلماته قال أنه لا يمكن أن يرسل جند مصر الي

المعركة دون أن يكون مع كل واحد منهم ألكترون. وهو تعبير عن العلم الحديث، ولذلك أصر على أن يصل الضباط والجنود الى أعلا درجات التدريب على أعقد الأسلحة الحديثة، حتى لا تتكرر المأساة التى حدثت منذ عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧ على اختلاف ظروفها وأحوالها.

وخلال فترة قصيرة أصبح جيش مصر يضم جنودا لايعرفون شيئا أعظم ولا أخطر من الجندية ، ولا يصرفهم شيء عن شرف الجندية .

وفى مهارة فائقة استطاع أن يمحو من صفحة الجيش كل الصفات التى صرفته عن مهمته الأصلية خلال فترة من الفترات ، حتى خيل لبعض الناس أن ضباط الجيش أصبحوا يكونون فى مصر طبقة جديدة ، وأصبح الجيش الذى جعله السادات قائما على دعائم العلم الحديث ، جيشا يحسل شرف الجندية حقا ، وأصبح الضباط والجنود مقاتلين لا يعيشون فى معركة غير معركة الشرف والكرامة .

واشتد التحام الشعب الذي كان يتندر على جيش ١٩٩٧ بعيش ١٩٩٥ بعيش ١٩٩٥ ، حتى أصبح الجيش والشعب جيشا واحدا ، وعاد الايمان الذي تحدث عنه السادات في لمحة باهرة .

## كيف حدث هذا ؟

لم تكن فى يد السادات عصا سحرية تبدل وتغير ، ولكنه يملك التجربة ، ويعرف أبعادها . واستطاع أن يرسم المخطط العربي لمواجهة المخطط الصهيوني فى الكلمتين المعسروفتين : الصبر والصبت . واستطاع أن يستخلص من حروب مصر الظافرة تجربة النصر ، خاصة من الحروب الصليبية وحروب التنار .

وبعد انتصار آكتوبر ۱۹۷۳ قال السادات كلمة من خلاصة التجربة . عندما تحدث عن النصر الذي تم بعد هزائم خمسمائة سنة .

وتساءل كثيرون عن معنى هذه الكلمات .. وهل الانتصارات التي نحققت في عصر محمد على لا تمثل شيئا في تاريخ مصر ؟

آما الهزيمة التي وقعت منذ خمسمائة سنة فهي هزيمة سلطان مصر الغوري أمام جيوش سليم العثماني في مرج دابق .. ومنذ الاحتلال العشاني لمصر حدتت أحداث كثيرة وحروب ونورات . وكانت حروب محمد على في جملتها حروب أطماع لصالح السلطان العمثاني أو لصالح محمد على الذي انقلب على مولاه السلطان العثماني . ورغم أن جيش مصر قد انتصر في هذه الحروب الظافرة وهو جيش الفلاحين ، فانه لم يكن يحقق لمصر شيئا تسعى اليه .

بل ان هذه الحروب سببت للشعب المصرى متاعب لا دخله له فيها ، ولم يكن راغبا في خوضها .

وبعد ذلك حدثت حرب خاسرة فى عصر اسماعيل هى حرب العبشة .. ثم كانت الحرب التى خاضها عرابى وخسرها وآدت العبشة الاحتال البريطانى لمصر . وبعد ذلك حدثت الحروب الصهيونية الثلاثة فى أعوام ١٩٤٨ ، ١٩٥٦ ، ١٩٦٧ .. وكانت كلها خاسرة حتى وقعت حرب آكتوبر ١٩٧٧ التى دارت فيها المعركة الفاصلة مع الصهيونية .

لقد كان السادات يحارب فى جبهات متعددة ، فى الداخـــل. والخارج.

كان يحارب الهزيمة بالعمل في صبر وصمت ..

وعندما اشتد الصراع الفكرى فى مصر بين الذين بقولون بالتناطح مع أمريكا ، والذين يقولون انه من المستحيل قيام هذا التناطح ، تركهم السادات يتناطحون معا ، وكانوا من الفرقاء الذين يريدون السلطة أو الشهرة أو غيرهما ، ولم يكن وجه صراعهم الفكرى مصريا على الاطلاق ، ومعظمهم من الأذكياء الذين يجهلون حقيقة مصر وتاريخ مصر . وكل حصيلتهم هى ما يصفه عامة المصريين بكلمة (الأونطة ) ، وهى كلمة لها مدلولات فى قاموس الفكر المصرى ، وليس لها أصل لغوى معروف ، أو تفسير محدد . ولكنها فى عرف العامة من المصريين تدل على

الخداع والعبث واللعب بالعقول واصطناع الوسائل الخفية من أجل الخطف والسلب ، بغير أن يصل القانون الى أصحابه .

واستطاعت هذه الفئة الوصول الى مراكز خطيرة فى الانحاد الاشتراكى وفى بقية أجهزة الاعلام ، وحاولت ايهام الجماهير بأنها تحقق المكاسب الشعبية ، ولكن الجماهيير انعزلت عنها ، وعرفت انها فئات ضالة ومخادعة ، وهى فوق ذلك اتهازية ومنحرفة ولها سوابق فى الاستغلال ، وفى نفس الوقت توجه للآخرين مختلف التهم ، ولا يهمها فى ذلك شىء الا الدفاع عن مصالحها ، وأحيانا يقدمون للاتهام من يستحقون الاتهام أو لا يستحقون الاتهام أو الأصليين لأنهم اكتشفوا أعداء الشعب ، ويريدون أن يضعوا الأصليين لأنهم اكتشفوا أعداء الشعب ، ويريدون أن يضعوا من الشرفاء الذين علقوا على المقصلة بسبب دفاعهم عن الحرية ، وعن حقوق الشعب .

وعاشت فئة ثالثة فى الظل على أرصفة المقاهى ، وتجرعت. أحزانها فى مناقشة المغلوبين على أمرهم فى المجتمع الذى مزقته الهزيمة.

وكانت هناك كلمة سائدة على ألسنة الشرفاء من العسال والفلاحين والطلبة والمثقفين وغيرهم من الذين حملوا عبء الهزيمة وعاشوا فترة اللاحرب واللاسلم.

كانت كلمتهم السائدة هي:

- ما هو المصير؟ الموت خير من هذه الحياة.

ووسط الأزمة كان السادات فى قمة السلطة ، ، وقد قال منذ البداية انه لم يكن يريدها ولا يفكر فيها ولا بسعى اليها .

ثم أصبحت القضية المطروحة أمامه هي قضية الحرب والسلام .. لا حرب ولا سلام . وقد وصل الى القمة والقضية أيضا في القمة .

نحن لا نستطيع أن نناطح أمريكا ونحن لا نستطيع أن نخضع للاتحاد السوفييتي .

ولكن آين مصر ؟ ان مصر لا تناطح ولا تخضع ؟ لأنها تملك التاريخ ، وتملك أن تغير التاريخ . واستل السادات سيفه كما قال أحد الصحفيين الأجانب قبل حرب اكتوبر ليغير التاريخ ، وكانت فترة التغيير قاسية مريرة خلال الثلاث سنوات من أكتوبر ١٩٧٠ حين تولى السلطة وحتى أكتوبر ١٩٧٧ حين حقق المعجزة ، وجعل الفترة التاريخية القصيرة كافية لمواجهة المخطط الصهيوني ولتأكيد شخصية مصر التي مزقتها الأحداث وتوحيد العرب الذين فرقتهم السياسات . واستطاع أن يداوى جروح الشعب المصرى عن طريق استعادة الحرية فأحس كل مواطن في مصر أنه ائتقل من مرحلة الى مرحلة .

وقد وصفت الصحافة العالمية هذا الشعور فى مقالات عديدة تعبر عن ملاحظة الصحفيين الأجانب الذين وفدوا الى مصر بأنهم أحسوا أن شيئا يتغير فوق أرض النيل.

وكان هذا التغيير منه البداية هو احساس السادات بأنه مواطن مصرى يؤمن بالحرية والديمقراطية وأن كل مواطن لابد وأن يصل الى الحرية والديمقراطية ، فتحررت الشخصية المصرية التى أعتقد كثيرون أنها شخصية خاضعة ، وكان العكس ههو الصحيح لأنها استطاعت منذ البداية أن تخضع الطبيعة لارادتها فأخضعت فيضانات النيل عن طريق بناء الجسهور والخزانات والمحاولة الدائمة بالوسائل العلمية لوقف اخطار هذه الفيضانات وجعلت للنيل مقياسا تقاس به درجات الفيضانات حتى تعلمها قبل أن تحدث الأخطار ، وفي عهد الفراعنة حدث أول تحويل لمجرى النيل اتقاء لاخطاره ونشأت بسبب ذلك منطقة الفيوم .

كما أن المصريين الذين اتهموا دائما بالخضوع استطاعوا أن يحققوا فى مصر الفكرة الشائعة وهى أن مصر تستطيع أن تصهر الآخرين ولكن الآخرين لا يستطيعون أن يحولوا المصريين عن مصريتهم مهما اشتدت الأزمات.

وعندما بلغت الأزمة الفكرية مداها بين التناطح مع أمريكا وبين الخضوع للاتحاد السوفييتي سألني أحد كبار الصحفيين الأجانب. - نحن لا نفهم ماذا تريدون فقد قرأت مقالات في الصحف المصرية تدعو الى التحالف مع احدى الكتلتين ؟

وقلت له: ان مصر رغم أنها دولة صغيرة ومحدودة الموارد الطبيعية وأصيبت بالتخلف كما يصاب الانسان بالمرض فانها تستطيع أن تواجه كل الغزوات.

وخلال تلك الفترة كان بعض الناس فى أوروبا وأمريكا يتندرون على مصر وجيش مصر وقد اخترعوا نكتة فى سنة ١٩٧٢ تقول أن الجيش المصرى يستحق جائزة نوبل للسلام لأنه جيش لا يحارب.

أن العقلية المصرية تختلف عن العقلية الأوروبية أو الأمريكية.

ومنذ آلاف السنين قال هيرودوت « أن المصريين يفكرون كما لا يفكر الآخرون » وفى العصر الحديث قال أحد المؤلفين الألمان وهو الدكتور ويلهلم ويلنجر « ان المصريين يحبون الكتاب أكثر من حبهم للسيف ولكنهم يدافعون عن الكتاب بالسيف » وهذه الكلمة تدل على عشق المصريين للفكر والثقافة .

ولذلك كانت المناقشات حول خضوع مصر أو صراعها ضد القوى الأجنبية مناقشات لا قيمة لها ، وكان السادات يدرك ذلك ادراكا كاملا واتخذ قراره من وحى مصر التى تستطيع دائما مقاومة الغزاة .

وعندما أعلن فى بريونى عند لقائه مع الماريشال تيتو فى أعقاب الحرب أنه أصدر قراره بالحرب فى ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ضد ارادة القوى الأعظم كان يعبر عن روح مصر وكان يؤمن ايسانا كاملا بأن الجنود الذين استطاعوا قهر الصليبيين فى حطين وقهر التتار فى عين جالوت وقهر لويس التاسع فى المنصورة وأن الشعب الذى استطاع أن يحارب فى حرب شعبية شاملة حملة بونابرت وحملة فريزر يستطيع دائما أن يحمل عبء الكفاح .

ولم يكن القرار الذى اتخذه السادات بعيدا عن التاريخ ، بل انه عندما كان يتحدث فى خطبه وأحاديثه عن الحروب الصليبية والحروب الصهيونية انما كان يستلهم من مسار التاريخ طريقا يستطيع سلوكه وقد سلك هذا الطريق خلال النجربة التاريخية المصرية التى أكدت دائسا أن مصر تستطيع البقاء والصمود والحرب والانتصار . وانها حينما لا تكون مقبرة للغزاة تستطيع أيضا أن تدفن الهزيمة فى رمال الصحراء أو تحت صخور الجبال . وليس هذا الكلام من خيال الشعراء ولكنه من واقع التاريخ .

أحيانا يختلط الواقع بالخيال فيصبح الواقع خيالا ويصبح الخيال واقعا . وعندما تصبح القصيدة أغنية على شاطىء النيل تتحول الكلمات الى طائرات ودبابات .

المعجزة المصرية لا يسلكها أحد غير مصر بواقعها وتاريخها وحضارتها وذات يوم قالت جولدا مائير: أنا لا أخاف الا من المصريين ... وسبب ذلك أن التية الأول لبنى اسرائيل كان على يد المصريين في سيناء ولا زال هناك واد في سيناء يطلق عليه اسم وادى التيه وقد تاه فيه اليهود أربعين سنة وعبدوا العجل الذهبى ولا زالوا يتذكرون هذا التيه حتى اليوم .

وعندما سأل هنري كيسنجر أحد الصحفيين المصريين :

- منذ متى كانت سيناء أارض مصرية ؟

وأجاب الصحفى المصرى أجابة غير مقنعة تقدول ان احدى الأميرات أرسلت من العريش رسالة الى زوجها فى طيبة أو منف ولكن الاجابة هى أن التوراة أجابت على هذا السؤال حين ذكرت أن موسى عليه السلام خرج من مصر مع اليهود الذين تاهوا فى سيناء ولم تذكر التوراة أن موسى جاء من اسرائيل الى مصر.

وهذه حقيقة تاريخية ومؤداها أن اليهود لم يكن لهم وجود قبل موسى عليه السلام وانهم كانوا يعيشون فى مصر وخرجوا منها وعبروا سيناء المصرية وتاهوا فيها ثم ذهبوا الى فلسطين وهذه النصوص ثابتة فى التوراة وليست هذه هى المشكلة فى الصراع العربى الاسرائيلى لأن الأفكار التى تثيرها الصهيونية العالمية فى جملتها تشبه هذا الفكر وهى تثيرها من أجل البلبلة وليس

من أجل انتظار الرد وهي تعلم أن الردود تختلف وكانت الصهيونية تعيش دائما على اثارة مثل هذه الخلافات.

ولكن أنور السادات أدرك فى فترة الصبر والصمت أنه يجب وضع حد لهذه الأفكار المتناقضة وتركها بل أنه أهملها ولم يدخل فى مناقشتها وكان السبب فى ذلك هو أنه يعرف خفاياها السياسية.

ولكنه عندما وجد أن بعض المفكرين المصريين يتجهون نحسو الأفكار الانهزامية يم سارع الى علاج الموقف ، وعقد مؤتمسرا لرجال الفكر والصحافة والاعلام يوم ٢٧ مارس ١٩٧٣ ، وكان فى ذلك اليوم شديد الغضب ، لأنه أحس أن كرامة مصر قد جرحت .

وبعد أن تلا فى الاجتماع بعض فقرات البيان الذى كتب هؤلاء المفكرون ، بدأ يشرح أفكاره ، وهو يتحدث عن نفسه كصاحب فكر وقلم . فقد اشتغل بالصحافة قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، ونشر مقالات وقصصا فى مجلة المصور ، ثم أصبح رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية بعد الثورة . كما أنه ألف الكتب العديدة .

في هذا المؤتمر غلبت شخصية المفكر على شخصية رئيس الدولة ، حتى أنه أحضر معه ملفا به بعض قصاصات المقالات التي أحمها واحتفظ بها ، وقرأ في المؤتمر بعضا منها .

وعندما تلا فقرات من بيان الانهزامية ، كانت المرارة تبدو عليه ، وهو الصبور . وكان الأسى يشيع على وجهه لأنه لا يريد أن توجد هذه الورقة في تاريخ النضال المصرى .

كان يتحدث عن مصر حديث أجيال متعاقبة منذ سبعة آلاف سنة ، وكان يحارب الانهزامية التي أطلت برأسها ، وهو يستعد لعبور الهزيمة . ولم يكن أحد يعتقد في ذلك اليوم من شهر مارس ١٩٧٧ أن المعجزة ستقع بعد ستة شهور لتقضى على الهزيمة القضاء الأخير .

كان السادات بلا أعوان ، وقد ورث التركة المثقلة حتى أشفق عليه كثيرون من الشرفاء الذين لا يبحثون عن المصالح الشخصية فى دولة بلغ الأمر فيها أن تنشر صحيفة الاهرام قبل أن يصبح السادات رئيسا للجمهورية أنباء تهرب أحد نواب رئيس الجمهورية من الرسوم الجمركية عندما جاء من مهمة رسمية في الاتحاد السوفييتي على متن طائرة خاصة تحمل صناديق البضائع والسلع الثمينة ، واكتفى في ذلك الوقت بنشر خبر صغير يقول انه دفع الرسوم المطلوبة وهي عشرات الجنيهات ، ولم يسأل أحد كيف استطاع شراء هذه السلع المحمولة على طائرة خاصة يم في الوقت الذي كان المواطن المصرى الذي يسافر الى الخارج لا يسمح له بأكثر من خمسة جنيهات مصرية يحولها الى عملات صعبة .

ولم تكن المشكلة بالنسبة للمواطن المصرى هي هذه القضية التافهة التي تنم عن الصراعات الشخصية داخل الدولة ، ولكن المشكلة كانت ضياع قيم ثورة ٢٣ يوليو التي ادعى كثيرون أنهم حر أسها ، وتعلقوا بها كما يتعلق شجر اللبلاب بجدار صلب متين مغطى كل شيء فيه.

وورث السادات ضمن التركة المثقلة هذه الفئة التي شكلت مراكز القوى في الحكومة والاتحاد الاشتراكي وأجهزة الاعلام ، وكانت لها سيطرة كاملة على كل الأماكن الحساسة في مصر ، وأصبح الشرفاء ما بين سجين أو معتقل أو جالس على رصيف مقهى . وكانت جماهير الشعب الكادح ترقب كل ذلك في حذر وخوف وترقب .

هزيمة يونيو ١٩٦٧ كانت كافية لأيقاظ أى ضمير حتى لاينا مر صاحبه ضد مصر فى أحلك ساعات نضالها .. ولكن الذين استولوا على السلطة قبل أنور السادات أرادوا أن يبعدوه عن رياسة الجمهورية بعد أن أصبح رئيسا شرعيا لمصر بارادة الشعب المصرى. عن طريق الاستفتاء العام .

وكانت للسادات دائما مواقف تنم عن تفكيره الحرحتى فى بعض المسائل الصغيرة ، فقد حدث خلاف حول فيلم (ميرامار) الذي كتب قصته نجيب محفوظ وكان يحمل نقدا شديدا للاتحاد الاشتراكي وتوقفت رقابة السينما عن الموافقة عليه ورؤى أن يكون السادات هو الحكم في قضية الفيلم ، فشاهده ووافق عليه. ولم تكن قضية الفيلم عادية ،بل كانت قضية سياسية ... هل يسمح بنقد الاجهزة السياسية أو لا يسمح بالنقد ؟

ولم تستطع مراكز القرى فى ذلك الوقت معارضة رأى النائب الأول لرئيس الجمهورية ، فسكتت على مضض . وكانت فى نفس

الوقت تمول المسرحيات الهابطة من أموال الشعب المصرى، وتساعد على نشر التهريج والفساد حتى تلهى الناس عن مشكلتهم الحقيقية وهي مشكلة تحرير الأرض التي اغتصبتها اسرائيل في حرب يونيو ١٩٦٧ ، واستخدمت كل أجهزة الاعلام لترديد النغمة المتخاذلة المعروفة ، حتى أصبح السؤال السائد حينذاك وليس للسادات سلطة:

## ما هي النغمة الصحيحة ؟

ومنذ ه يونيو ١٩٦٧ ، ارتفاعت أصوات الأنغام الخاطئة التى أدت الى الهزيمة النفسية قبل الهزيمة العسكرية ، ثم استمرت هذه الأنغام بعد ذلك انهزامية ، وكأن المشكلة قد أصبحت محاربة المصريين من داخل مصر لا محاربة الاسرائيليين الذين يحتلون أرض مصر.

وكان السادات يرقب حركات مراكز القوى فى مواقعها ويمد لها حبل الصبر ، وقد ترك كل الأجهزة التى ورثها كما هى . فلم يغير أو يبدل ، بل ترك التركة المثقلة فى أماكنها . وكانوا يتآمرون عليه أو يتآمرون على مصر فى شخصه ، حتى أنهم ركبوا أجهزة التصنت داخل بيته ليعرفوا كل أسراره وحدث فى احدى امقابلاته مع (وليام روجرز) وزير خارجية أمريكا ، وكان يحمل فى معصمه ساعة خاصة تنبه الى وجود هذه الأجهزة ، فقال له (روجرز) انه لا داعى لتسجيل الأحاديث التى تدور بينهما عن طريق أجهزة التصنت ووقع

الرئيس فى حرج شديد ، لأنه لم يكن يعلم بوجود هذه الأجهزة فى مكته .

وبينما كان السادات مشحونا بكل الأفكار التي يسكن أن تحرر مصر من الاحتلال الاسرائيلي وتحرد كل الأرض العربية من هذا الاحتلال ، وتعيد حقوق شعب فلسطين ، وكانت مراكز القوى في مصر تلعب أمام عينه على حبل السيرك ، وتحاول الاستيلاء على كرسي رئيس الجمهورية الذي لم يكن هو نفسه يفكر فيه وهمو جالس عليه . والذي ينتبع تاريخ السادات يعرف أنه ليس من هواة السلطة ولم يكن يطلبها في يوم من الأيام ولا يسعى اليها ، وكان في استطاعته بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو أن يصل الي مراكر السلطة . ولكنه ابتعد بعد ذلك عن كل منصب فيه سلطة ، وكانت كل أعماله ولكنه ابتعد بعد ذلك عن كل منصب فيه سلطة ، وكان منذ اليسوم في الصحافة والمؤتم الاسلامي ومجلس الأمة . وكان منذ اليسوم في الطريق الذي رسمه لنفسه .

ومن أجل التاريخ يجب أن نؤكد أن معظم الذين شكلوا مراكز القوى لم يكونوا من رجال الثورة ولم تكن لهم صلة بها ، ولا ايمان بمبادئها . وقد ظهر معظمهم في فترة الاستعانة بأهل الثقة وابعاد أهل الخبرة ، فقدم كل انتهازى زميله على أنه أهل نقة ، وتشكلت العصابة التي أدت الى الهزائم المتلاحقة ، وانتهت بمل

اطلقوا عليه اسم ( النكسة ) وكأن هزيمة يونيو ١٩٦٧ قد سبقها الانتصار المبين على الصهيونية العالمية واسرائيل .

واعتقدت جماعة مراكز القوى أنها ورثت الشورة ، وبدأت تتحدث باسمها ، وكانت قبل ذلك قد شكلت تعليمات ارهابية داخل الاتحاد الاشتراكى ، اتخذت لنفسها صفة تحديد مواقف المواطنين ، وكنابة تقارير عنهم ، وحدث تلاحم طبيعى بين هذه الأجهزة وبين الأجهزة الأخرى التي كانت في أيدى أصحاب مراكز القوى .

ثم أصبحت حرية المواطن فى خطر .. وأصبحت حرية الوطن أيضا فى خطر .

لقد أحكم المتآمرون خطة الحصيار وكان فى يدهم الجيش والبوليس والاذاعة والتليفزيون والصحافة ومنزل رئيس الجمهورية.

وقد أعلن السادات فى خطابه يوم ١٤ مايو ١٩٧١ أنه وجد جهاز تسجيل فى غرفة مكتبه بمسكنه الخاص . كما كانت تليفونات الرئيس تحت الرقابة ، ومكالماته تسجل .

لم تكن نوايا هذه الفئة بعيدة عن تصور الرئيس ، وعندما ثارت القضية التى كانت مثل القشة التى قصمت ظهر البعير ، كشف المتآمرون عن وجودهم بصراحة . فقد تم الاتفاق فى بنى غازى بين مصر وسوريا وليبيا على قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة على أن تكون كل دولة كاملة بمقوماتها ، برئيسها ،

بحكومتها يه ببرلمانها ، بجيشها بكل أجهسزتها ويكون للدولة الجديدة بهذا المفهوم مجلس رئاسة ينتخب له رئيسا . وقد اعتذر السودان عن الدخول في هذا الشكل من أشكال الوحدة بسبب ظروفه الخاصة .

ووجدت المؤامرة المبيتة فرصتها عند مناقشة هذا الموضوع الذى كان يهدف فى الأصل الى تحقيق نوع من الوحسدة العربية لمواجهة اسرائيل والاستعداد للمعركة .

ولم يتطرق البحث اطلاقا الى التفكير فى ايجاد وحدة كاملة كما حدث فى عام ١٩٥٨ بين مصر وسوريا عندما قامت الجمهورية العربية المتحدة . لأن تجربة هذه الوحدة وما أعقبها من انفصال فى عام ١٩٦١ لا زالت ماثلة للأذهان ، ولم يفكر السادات فى اعادة المآساة مرة أخرى حرصا منه على فكرة الوحدة العربية التى يؤمن بها . والتى حققها فيما بعد عندما قامت حرب أكتوبر ١٩٧٣ .

وانتقل الصراع الى اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي وقد شرح الرئيس حقائق هذا الصراع فقال:

( لأول مرة لاقيت الصراع الفسريب ، السيد/عالى صبرى خاد الكلمة فى الأول واتكام ساب مواد الاتفساق وقال أن الأساوب اللى تم به الاتفاق له عليه ملاحظات ، وعلى المواد له ملاحظات ، لكن ، اللى أنا فوجئت به ، ان المسالة ماكنتش مناقشة للخلاف على الراى ، أو مناقشة أيهما أصلح ، أو مناقشة موضوعية فى الموضوع

اللى احنا فيه ، لا ، عملية غريبة قسوى ، عملية واضح فيها الصراع ، الصراع بكل الطرق وبكل الأساليب وعن طريق التجريح ، حتى مش بس فيه أنا بل التجريح في الأوفود الأخرى اللى كانت معانا ، وبأساوب لا يمكن أن يقبله أحد ، وده متسجل لأن الميكروفونات كانت فوق الترابيزة من تحت الترابيزة ومتسجلة الجلسة .

ذهلت حقيقة ، لأن لأول مرة بشوف عمليات صراع، وأنا كلنت حضرت زمان قبل الثورة طريقة المنساورات السياسية بتاعت الأحزاب ، وكنت عايش أنا الفترة دى وعرفت أساليب ، ازاى اسا عايزين يقاطعوا اتفاق أو عايزين واحد ، ازاى عايزين واحد ، ازاى يلجأ للمناورة والآف ولاستخدام أساليب أقل ما يقال فيها انها غير شريفة : أنا حقيقة فوجئت . . .

مشيت الكلمة بعد ذلك ، أنا قلت والله احنا في موقف نحدد فيه الرأى ، لأن أنا باعتبر هذا الاتفاق ، اتفاق من أجل الموكة ، منطلقه هو الموكة ، وأنا مؤمن ان كل شيء يخدم الموكة بدون أدنى تردد لازم أبذل دمى حتما فيه ، لأن ولادنا جاهدزين حيبذلوا دمهم في المسركة فأنا بافتكر أن دى لحظة لازم نحدد مواقفنا وخصوصا لأن لاقيت أن العملية فيها صراع ،

بصيت لاقيت الآتى : في التصويت ١٠٠ السيد على صبرى بيعارض ، السيد عبد المحسن أبو النور بيعارض ، السيد ضياء الدين داوود بعد ما قال كلمته وضطبته وبناها كلها على طريقة وأساوب السيد على صبرى بيعارض أيضا ١٠٠ السيد شعراوى جمعه

بيعارض . . السيد لبيب شقير بيعارض ، خمسة ، · واحنا كنا نمانية .

اللى وافق على الاتفاق الدكتور فوزى ، والسيد حسن الشافعي ، وأنا .

وأراد السادات أن يحسم الخلاف بطريق ديه قراطى وعرض الموضوع على اللجنة الركزية واستمرت المناقشة أربع ساعات ، وظهر خلالها أن توجيهات المتآمرين ضد الرئيس تنفذ بدقة وقد حدث هرج ومرج ومسح الأرض بنعال الأحذية ، وانكشفت المهزلة ،

ثم حدثت المفاجأة التي رواها الرئيس بنفسه ، فقال :

مساء الاربعاء الساعة الواحدة بالليسل أفاجاً بأن واحد طالب مقابلتى ، شاب صفير ، وبيقول أنا لانام أقابل الرئيس دلوقت فورا ، وأنا في بيتى الناس بييجوا الناس كلهسا بيطلبوا لما بيكون عندى وفت مافيش فيه زيارات رسمية ولا حاجة بييجوا ، بنشوفهم ، . قاعد أنا الساعة واحدة بالليل مش معقول يعنى فقالوا مش ممكن ، قال طيب بس اسألوا صاحى واللا نايم ، قالوا صاحى بس مش ممكن الساعة واحدة بعد نص الليل ، قال طيب بلغوه قولوا له انه ده أمر في غاية الخطورة ،

بلغونى • قالوا فيه واحد بيقول فيه أمر في غاية الخطورة باجهاعة • الخطورة باجهاعة • قلت لهم : اسألوه قولوا له حول ايه ، لأن الانسان برضه أهو يحتاط علشان مايحرجوش ، كان ممكن أقول خليك يابنى للصبح ، الخطورة مش حيجرى حاجة من خليك يابنى للصبح ، الخطورة مش حيجرى حاجة من

الساعة واحدة بالليل لغاية الصبح لكن الخطورة برضه الانسان بيحسب يمكن فيه شيء يمس الوضع بتاعنا واحنا في المعركة .

قالوا له ایه یعنی ۱۰۰۰ الرئیس بیسالك بیقول لك: ایه یعنی ایه الموضوع اللی انت عاوز تعررضه وایه وجه الخطورة فیه: ام قال طیب ، خدوا الشریطین دول ادوهم للرئیس یسمههم علی ریكوردر عنده وبعدها یقرد ان كان الامر یساوی انه یشوفنی والا لا ؟؟

جابولی الشریطین وقالوا بیقول خد الشریطین دول ادیهم للرئیس یسمعهم ویشوف آن کان الأمر یساوی آنه یشوفنی ولا لا •

جونى الشريطين والله قاعد ، وكنت راجع من الجبهة في منتهى السعادة يومها ، بقول لما بشوف ولادنا في الجبهة وبسمع مناقشاتهم وفهمهم ووعيهم والفداء والرجولة واحساسهم بمسئوليتهم ، الانسان ينفعل ،

أنا كنت سعيد ومنفعل جدا وفاعد سهران بالرغم انى كنت تعبان ، وأنا راجع يومها ، ألا أنى دورت الشريط ، أول شريط ، يحكى قعنه الشريط ، أول شريط بيحكى قعنه اجتماع اللجنة المركزية الأول ، ، ، غريبة ! دا الكلام اللى أنا سامعه ده بالحرف ، واحد بيحكيه لواحد نانى في التليفون والشريط ده مسجل بواسطة الرقابة على التليفونات اللى من الداخلية ، ، في جهساز رقابة في الداخلية أتاريه مشرى من زمان من أيام أحد رؤساء الوزرات بتوع زمان ، ، مش بتوع زمان يعنى ، أحد رؤساء الوزارات القريبين ، أتاريه كان شاريه ومعاه كان رؤساء الوزارات القريبين ، أتاريه كان شاريه ومعاه كان

فى رياسة تجلس الوزراء وبعدبن وداه الداخائية ويراقب التليفونات •

الشيء الغيريب أن تفاصيل اللي جيرا في اللجنة المركزية بالنص ، واحمد بيحكيها لواحمد تاني ٠٠ بس استلفت نظري شيء غريب ٠٠ تفاصيل كأملة ٠ لكن فيه نقطتان في غاية الخطيرة النقطة الاولانية انه بعد ما اجتمعنا في اللجنة العليا زي ما قلت لكم واختلفنا وأخنت الأصوات وطاعنا ٥ ضــ ٣ ـ أتادى الخمسة منهم ناس مباشرة بعد الاجتماع ، أما عرفوا أن أحنا رايحين اللجنة المركزية مباشرة بعد انتهاء الاجتماع -المفروض أن احتماعات اللحنسة العليسا اللي هي أعلى مستوى سياسي في البله ، واللي المفروض نأخذ فيها قرار الحرب مثلا أو نقرر مصير البلد - أول ما وصلوا لمكاتبهم بعد الاجتماع ابتدوا راحوا موزعين أتباعهم ونزلوهم على انحاء السلد كلها يروحوا لأعضاء اللجنة المركزية في الاسكندرية وفي البحيرة وفي المنصدورة وفي كل حته \_ ليه ؟ الأنه كان فاضل ٣ أيام على اجتماع اللجنة الركزية ، يفهموهم ايه اللي جسرى في اللجنة العليا ٠٠ وانه لازم الاعضاء تيجي جاهزة وترفض ٠ مع ان احنا في اللجنة العليا ماناقشناش الوضوع ٠٠٠ زي ما حكيت لكم وقلت لكم ان كان فيه أشياء غير شريفة حصلت ، واساليب غير شريفة يعنى أنا معنديش فكرة عن الوضوع ده كله •

انا فاهم ان العملية تلقائية ، احنا لما كنا في اللجنة العليا ونزلنا اللجنة المركزية الكلام بتاع السيد على صبرى والأساوب اللي لجأ اليه ، داللي حب يسحبه بعد كده وأنا رفضت لأنه ده لازم يتسجل وهو مسجل

على أشرطة عندنا النهاردة التناريخ علشان محدش يعود اليه أبدا تاني .

أنا متصور أنه يمكن طريقة الكلام ده هي اللي خلت العضاء اللجنة كانوا متلخبطين وعماوا الهيصة اللي حصلت • لا ، الشريط بيحكي بقه بالتفصيل • اذاي أعضاء اللجنة العليا ينزلوا ويبعتوا ناسهم ويحكوا كل ما جرى في اللجنة العليا وبتحريف ، الهدف منه لابد من اسقاط اتفاق الاتحاد استمرارا لعملية الصراع •

وأنا قاعد عادى خالص ، اجتماع اللجنة العليا كان الأحد ، السبت فات عليه شعراوى جمعه يقول له : الاجتماع بكره ، قاللي آه ، قلت له : طيب أنا عايز الناستقول رأيها في اللجنة المركزية الحقيقية ، وعايز كل واحد ياخذ فرصته ، ليه ؟ لأن باعتبر ده أمر حيوى جدا واحنا لجأنا لأسلوب تاني أنا لا اقبله أسلوب الصراع ده فأنا عايز نحسم المسائل دى آلها ونكون واضحين واللجنة المركزية تشترك معانا فيها ،

فقال لى اللجنسة المركزية جاهسزة تماما وكل شيء تمام ٠٠٠

الشريط زى ما قلت لكم الأول بيحكى قصة اللجنة والاجتماع الأولانى ويقسر نقطتين خطيرتين النقطة الأولانية دى والنقطة الثانية وعضو اللجنة الركزية اللى بيحكى في التليفون لزميله لصاحبه ماهوش عضو لجنة وينه اللى بيحكى عضو لجنة مركزية لأنه قاعد جوه وحكى والشريط واضح فيه بالكامل وقام الثانى يقول له ايه ؟ قاله والله والرئيس دخل يعنى وتكام كلمة شدت اللجنة قاله والرئيس دخل يعنى وتكام كلمة شدت اللجنة

كلها . لكن احنا كنا مجهزين ، وهرجنا ورا بعض ولا . . لا . . احنا لازم عايزين نسمع صوت السيد على صبرى هيه . . هيه . . وموضيين كل ده . . باين في الشريط الكلام ده حصل كله والله الأخطر انه قال له : طيب ايه كان موقف الرئيس ؟ قال له الرئيس قال ان أنا مش مستعد اقبل وصاية عليه من حد ، وانا بحط قدامكم الموضوع للمناقشة الموضوعية واللي بيجرى داوقتي صراع وليس مناقشة وأنا لا أقبل الصراع ، وأنا مستمر في هذه الجلسة لغاية ما كل عضو يقول رايه . . ويحدد موقفه بصراحة .

قال له يعنى مش حيتراجع ، لا ، مش حيتراجع - قام الثانى يسأل عضو اللجنة المركزية بقه بيقول له ايه ، ، ، أوعوا تكونوا معملتوش حساب الاذاعة ، قام قال لا ، معمول حسابها ، اذاعة ايه ؟

استلفت نظرى ان نزول اللجنة الطيبا واستخدام عربيات الاتحاد الاشتراكى ومواد الاتحاد الاشتراكى علشان تضليل أعضاء اللجنة المركزية ، واستخدام الأساليب والمناورات السياسية وكشف كل مناقشات اللجنة العليبا وبطريقة ملتوية ياريت اللي جرى كان يهدف اسقاط الاتفاق ، ده كله علشان احراج الرئيس والصراع اللي مع الرئيس ، دى استلفتت نظرى ،

لكن الاذاعة ماكنتوش عاملين حساب الاذاعة ليه ؟ قال له : لا ، كنا عاملين حساب الاذاعة .

واقف قدامى ، وأنا باسسمع الشريط ، السكرتير بتاعى اللى جايب لى الاشرطة من تحت من الراجل اللى جه ، قام لقائى عند حكاية الاذاعة التفت ، يمنى شيء

مذهل جها أيه ده ! - متأسف يا افتهام ، أنا ما ما الله الفلاني وأبلغني ما فلاتكش من سبعة أيام جاني هنا فلان الفلاني وأبلغني أن يوم اجتماع اللجنة المركزية الأول الاذاعة كانت محاصرة بطريقة ٠٠ مش بناس لابسين رسمي ولا حاجة لا ، انها بشكل ناس مخبرين عاديين ، ولكن محاصرة ، واللي جه بلغني - واسمه فلان - قال انه عرف هذا من الكتب الفلاني في الاتحاد الاشتراكي وأنهم مجهزين عشان اذا المرئيس نؤل من اللجنة المركزية وراح على الاذاعة يخاطب الشعب تمنعه المخبرين اللي محاصرين الاذاعة ويمنع من أنه يخاطب الشعب ، قلت له طيب الأذاعة أيامها ؟ قال لي والله لقيت بعدها بيومين اللجنة المركزية انعقدت والاجتماع اللي حصل اتفاق اللجنة المركزية انعقدت والاجتماع اللي حصل اتفاق بالاجماع واعتبرت الموضوع منتهي واعتبرته تبليسغ عادى ،

انا هنا توقفت باه ، افشاء اسراد اللجنة العليا وبطريقة ماتوية ، واستخدام اساليب حزيبة ذى اللى حكيت لكم عنها كلها ، ودول اللى فى ايديهم مصير مصر يقرروه ، مصير البله ومصير المركة ومصير ولادى اللى قاعدين على القنال ، والاناعة محاصرة ، طيب ، دى انقلاب ، انا تصورتها كده ، لا بيجى رئيس الجمهورية داخل الاناعة ويقولوا له : لا ، منتش داخل متقدرش تخش انا كان عايز يكلم الشعب فى اى موضوع ،

وأنا زى ما قلت لكم كلامى ، لشعراوى جمعة وللكل . . ان أنا كل مشاكلى عايز الحلها بالتسعب مش بالاجراءات الاستثنائية ، كل حاجة نختف فيها تعالوا نحطها قدام الشعب ، ونقول له أحكم يا شعب ونعود شعبنا بقى انه ياخد دوره الكامل والسيطرة على مصيره

وقلت السكلام ده فى أول مايو ، هم عملوا حسسابهم وحاصروها ، و طب اللى حاصرها ده جهاز الأمن بتاعى أنا ولا أنا دريان ،

مااكتفتشي، قلت طيب، هات الشريط الثاني، نفس عضو اللجنة الركزية اللي في الشريط الأول بيحكي عن قصة اجتماع الهيئة البرلمانية ، وبيشتكي انه ما قدرشي ينفذ الخطة اللي كان متفق عليها وبيقول ايه بالنات ٠٠ ما كناش نقصدر نهبش الرئيس ٠ لأن لو هبشناه بطريقة الكلام اللي كان بيتكلمه كان المجلس قام علينا يموتونا كلنا ، فكان قاعد ورايا فلان الفلاني ( عضو من اللي منضمين لهم ، عضو من اعضاء مجلس الأمة ومن المجموعة الجـديدة اللي عاملة الحلقة دي ) شاور لى وقال لى لا ، ما تتكلمشي خلاص لأنه واضح ان كلام الرئيس مش ممكن حد يقدر يرد عليه واذا حد رد حايبقي وضعهم سييء جدا لدرجة انه يمكن المجاس قام علينا يموتنا كلنا ، فكان قاعد ورايا فلان الفسلاني وبهداله وبيشتكي عضو مجلس الأمة هدا في الكالمة التليفونية دى: انه اتهـزأ وانه عيب كدا التهزيء ، وانه دا ما كانش في أيده انه يعمل حاجة ٠

وبدأت حركة الاستقالات الجماعية التي ارسلت الى السادات ، بينما كان كل واحد من المتآمرين في

موقعه .

وزير الحربية كان في مكتبه لادارة المسركة ضيد الشعب المري .

ووزير الداخلية كان يعتقد أنه مسيطر تماما على أجهزة الأمن ، فظل يراقب الحركة وهو مطمئن الى ان البلد في يده .

ووزير الاعلام جالس في مبنى الاذاعة ، ليسذيع البيانات ، وقد بدأت اذاعة صوت العرب تغير برامجها فعلا ، وتذيع الأناشيد ، ثم اذاعت الاستقالات الجماعية بينما حوصر مبنى الاذاعة ،

وفى المساء بعا الاتحاد الاشتراكى ينظم مظاهرات فى القاهرة وخرج بعض الشباب المخدوعين الى الشوارع يهتفون هتافات مختلفة على أمل أن تنضم اليهم جماهير الشعب للمناداة بعلى صبرى رئيسا للجمهورية ، وكانوا يهتفون بذلك ولكن الذى حدث هو أن جماهير الشعب كانت تنظر الى المتظاهرين باستخفاف ، وكانت تقول لهم الكلمة الشهيرة التى قالها السادات ،

## ـ عيب ٠٠٠ عيب ٠٠٠

ولم تلبث جموع الشباب الاشتراكي الذي خدعه المتآمرون أن تبددوا في زحام المدينة بعد أن ضاعت هتافاتهم في الهواء ، ولم يجدوا صدى لأصواتهم التي رددت في الشوارع هتافا هزيلا .

ـ حــرية اشـتراكية ٠٠٠ على صبرى رئيس جمهورية ٠

لقد انفصل الشعب عن حركة المتآمرين منذ اللحظة الأولى .. ونامت القاهرة فى تلك الليلة ليشرق عليها يوم جديد هو يوم ١٥ مايو١٩٥٧ الذي بدأ مع التصحيح الجذري لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

وكان السادات الذي أعلن بيان الثورة ودخل وزازة الداخلية في صباح ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ليطهر ردهاتها من ملفات البوليس السياسي. هو نفسه الذي وقف بعد حركة ١٥ مايو ١٩٧١ ليحرق أشرطة التسجيل التي سجلها أشرار المؤامرة ضد المواطنين.

ومنذ تلك اللحظة بدأ السادات يعيد للثورة وجهها الطيب الناصع الذى لا يعرف الأحقاد والمؤامرات ، ولا يعرف السجون والمعتقدات .

والتقى السادات بوم ١٤ مايو برجال القضاء وقال لهم عندما زاروه :

«ليس لى الا أن أتوجه اليكم من كل أعماقى بخالص السكر فى هذه اللحظات التاريخية من حياة وطننا ، ولكننى أعاهدكم وأعاهد الشعب من خلالكم أن يسود القانون وأن تقنن الثورة وأن لا يكون هناك على الاطلاق أى اجراء الا وله قانون.

فى نفس الوقت فاننى لحماية المجتمع والأمن والطمأنينة لشعبنا الذى نسعى الى بنائه بناء حرا آمنا ، لن أتردد أبدا فى أن أسحق أية محاولة .

أعاهدكم وأعاهد الشعب من خلالكم أن لا أسمح على الاطلاق بل سأسحق أى محاولة للنيل من حرية همذا الوطن وحرية المواطن.

بل أقولها عالية وصريحة أننى سأسحق أى مركز قوة مهما كان .. ولن يبقى ولن يعيش الا شعبنا الطيب الأصيل كمركز القوة الوحيد لكل مصدر من مصادر حياتنا في هذا البلد ».

وبعد أيام وفى ٢٠ مايو ١٩٧١ توجه السادات انى مجلس الشعب كعادته عندما يحدث أمر خطير وبدأ حديثه بالكلام عن المستقبل وقسم خطابه الى قسمين الأول عن المعركة والثانى عن بناء الدولة الجديدة.

ولم يطل حديث عن المؤامرة .. بل انه قال « ان عملية التصحيح التي قام بها الشعب في ١٥ مايو لا تصنع زعامة جديدة لأنور السادات ، ولا تعطى قيادة جديدة لأنور السادات ولكن قيمتها وأصالتها أنها تعطى القيادة والزعامة ، ويجب أن تعطى القيادة والزعامة » .

لقد أدار ظهره نهائيا لكل ما حدث فى المؤامرة . وبعد خمسة أيام من وقوعها وبدأ يصحح مسار ثورة ٢٣ يوليو التى كانت قد النحرفت عن أهدافها الحقيقية .

وكان المتآمرون يستغلون كلمة الاشتراكية استغلالا رهيبا ويدعون أنهم الاشتراكيون الوحيدون في مصر ، وأرادوا أن يغيروا أفكار الشباب فأنشأوا منظمات سرية تلقن الشباب المصرى أفكارا دخيلة لا علاقة لها بواقع المجتمع المصرى وأقاموا معاهد

ومعسكرات لنشر المبادىء الدخيلة بين الشباب البرىء الذي استغلوه فى مراقبة المواطنين داخل مراكز أعمالهم فى المصانع والمكاتب. وكتابة تقارير عنهم ، حتى أصبحت الجاسوسية الداخلية عرفا سائدا وأهملت القضية الأصلية ، التي يتحدث عنها السادات دائما وهى قضية المعركة مع اسرائيل وتحرير الأرض المغتصبة واستعادة حقوق شعب فلسطين .

لقد تغيرت مفاهيم الحرية والاشتراكية والوحدة الني تعتبر ركائز ثورة ٢٣ يوليو .

لم تعد للحرية قيمة ، بل انه لم يعد لها وجود فى غياب سلطان القانون . وقد بلغ التحدى مداه عندما أعلن أحد محافظى القاهرة ذات يوم أن القانون فى أجازة . وبدأ يمارس سلطاته التعسفية ضد المواطنين . واستشرى هذا الداء الخطير الذى أوشك أن يأكل جسد الأمة المصرية فلم يعد المواطن يأمن على نفسه أو ماله وفى غيبة القانون اتتشرت ألوان من المفاسد بصورة تلفت النظر وكان طبيعيا أن تجد النفوس الضعيفة مرتعا خصبا فى هذا الجو الشاذ الذى صنعه كسار المسئولين ، فكثرت الاختلاسات وأصبحت الرشوة شبه علنية وفقد الوازع الدينى والأخلاقى قوته التى كانت من أعظم ميزات مصر .

كان يقال ان الشرطى معذور اذا تقاضى الرشوة وبعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، عثر شرطى فى احدى المحافظات على مبلغ يزيد

عن الثلاثمائة جنيه ، ورده الى صاحبه وكان سائق تاكسى . ولما عرض على الشرطى أن يتقاضى مكافأة الأمانة وقدره عشرة فى المائة من هذا المبلغ رفض ذلك ، وقال ان ضميره لا يستحل قرشا واحدا ، كما نشرت الصحف أن تلميذا صغيرا عثر على مبلغ كبير فسلمه لناظر مدرسته .

وقبل ذلك كان كبار المسئولين يستحلون لأنفسهم ما لا يحله الله لهم ، ويتباهون بأنهم منحوا القانون أجازة اجبارية ..

وكان أعظم ما حققته حركة التصحيح فى مصر هو سيادة القانون ، وكان السادات هو بطل هذه السيادة التى غيرت كل شيء فى مصر . فعادت الطمأنينة الى النفوس . وبدأ المواطن المصرى يستعيد نفسه .

أما الاشتراكية التى كان المتآمرون يرتدون ثيابها المــزيفة ، ويرفعون شعاراتها الكاذبة فقد أعادها السادات الى حقيقتهـــا النابعة من ضمير الشعب المصرى .

وهناك حادث غريب حدث في مصر .

عندما جاء الكاتب الفرنسى ( جان بول سارتر ) لزيارتها فى عام ١٩٦٨ وذهبوا به الى احدى قرى المنوفية الاقليم الذى نشأ فيه السادات ، وكان أحد أبناء هذه القرية قد اتهم بأنه اقطاعى بسبب مقتل أحد أقاربه . وهى القضية المعروفة باسم « قضية

كمشيش » ، وأعدت مناقشة بين سارتر وبين الفلاحين تحت اشراف أصحاب مراكز القوى . وكانت مناقشة ساذجة حتى أن أحدهم سأل سارتر :

- هل عندكم اقطاع في فرنسا ؟

وكان الذي لفت نظر سارتر أن خيول صاحب الأرض الذي كان يهوى تربينها ، وجدت محبوسة داخل حظائرها فقلل سارتر :

- لقد حبسوا الرجل .. لماذا حبسوا الخيول؟

وعندما ذهب سارتر الى اسرائيل أعلن أنه يفضل الفلاح المصرى . الاسرائيلي على الفلاح المصرى .

كانت الاشتراكية فى مصر تهتز تحت ضربات هوجاء أوشكت أن تفقد المجتمع توازنه .

وكان السادات يعرف حقيقة مصر .

لقد نشرت مجلة « شئون خارجية » الأمريكية مقالا للرئيس في أكتوبر ١٩٧٢ ، قال فيه :

« ان مصر بلد عمره سبعة آلاف سنة ، وله معتقدات وتقاليد عميقة المجذور ، ولعل هذا البلد بدأ عبادة الله قبل أى بلد آخر ، وان التوحيد عندنا منذ أخناتون والفلاح المصرى يحب قطعة

الأرض الصغيرة التي يملكها ، ويتطلع الى توريثها لابنه . ولذلك فان الاشتراكية في مصر كان يجب أن تكون مختلفة » .

وهذا التصوير الواقعى لحقيقة المجتمع المصرى ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التجربة الاشتراكية المصرية نابعة من روح مصر وفكرها ، ولا يمكن أن ترتبط بالمذاهب الدخيلة ، بل انها طردت هذه المذاهب من ساحتها ، ورفضتها رفضا فاطعا لأنها تجربة تقوم أساسا على مبادىء الايمان وعبادة الله الواحد .

ولقد وصف الرئيس حقيقة حركة التصحيح التي قامت في ما يو ١٩٧١ ، وشرح أهدافها في خطابه الذي ألقاه بجامعة الاسكندرية مساء ٣ أبريل ١٩٧٤ قائلا:

« ان حركة التصحيح التي بدأت في مايو سنة ٧١ وان كانت قد عجلت بها مؤامرات بعض مراكز القوى ، الا أنها في جوهرها كانت أمرا ضروريا حتى تضع شعبنا في الوضع الأكثر ملاءمة في تحمل أعباء المعركة والمساهمة في احداث النصر .

لقد كشفت هزيمة ٧٧ سلبيات كثيرة فى حياتنا ، كانت تشوه وجه تجربتنا الثورية . ومنذ افاقة الشعب من صدمة النكسة بدأ يطالب بالتغيير والتصحيح فى الكثير من مجالات الحياة .

كانت الرغبة الشعبية العارمة من أجل التصحيح تقاوم من بعض مراكز القوى التي كان صعبا عليها أن تتخلى عن سلطتها

وأساليبها فى العمل وتنقيل العلاقات الجديدة التى يطالب بها الشعب بين الحاكم والمحكوم.

كان لا بد أن يشعر كل مواطن أأنه مسئول عن أقدار بلاده بقدر مسئوليته سواء بسواء وأن قضاياه الأساسية تناقش أمامه علانية وأنه لا توجد وصاية تمارس عليه فى الخفاء كما لابد أن يزول الخوف وأن تختفى بذور الشكوتتراجع الحزازات والأحقاد، ويحس كل فرد أنه آمن على يومه وعلى نفسه وأهله ورأيه وماله .. كما لابد أن يعرف كل مواطن أن الحرب التي هـو مقدم عليها لن تحرر أرضه فقط ولكنها سوف تحمل له حياة أكرم وأرحم، وقيما أعلى وأرفع ، كما سوف تحمل له أملا فى أن يتطلع بحق الى مزيد من الديمقراطية لن تتحقق له كاملة الا فى وطن قوى وعزيز متحاب .

لهذا لم تقف حركة التصحيح عند حد تنحية مراكز القوى عن الطريق ولكنها انطلقت الى تحقيق جوهرها الأهم بالعمل على ارساء سيادة القانون واعزاز كلمة القضاء واقامة دولة المؤسسات ووضع الضوابط التى يعرف المواطن من خلالها حقوقه وواجباته بوضوح ويمارسها في طمأنينة.

ورغم أن حركة التصحيح كان لابد أن يقترن بها ما يحدث مع كل خطوة لازالة السدود والقيود من مناقشات وزيارات وانفعالات ونحن فى ذلك الوقت كنا ما نزال فى ظروف الحرب الا

أننى كنت واثقا من أن ايجابيات هذا الوضع أكثر من محاذيره وأن الوحدة العميقة لهذا الشعب خصوصا فى ساعات الخطر سوف تصمد للتجربة بل سوف تزيد هذه التجربة مناعة وقوة وهى ليست ثورة جديدة » .

كما وضح أيضا دور مراكز القوى فى تعويق حركة التقدم بسبب ضياع الحرية السياسية للمواطنين فقال:

« اذا كانت الثورة قد أنجزت الكثير فى مجال الحرية الاجتماعية .. فاننا بكل أمانة لابد أن نسلم أن جانب الحرية السياسية لم يتحقق على الوجه الذى يريده الشعب .. بل لقد فرضت الأجهزة ومراكز القوى وصايتها على الجماهير وتعددت القيود والاجراءات .. بل وصل الأمر الى حد صرف اجراءات التحول الاجتماعي عن هدفها الانساني الأصيل واستغلالها لارضاء أحقاد شخصية أو مصالح مجموعات معينة .. ويدعون الدفاع عن الاشتراكية تارة وعن أمن الدولة تارة أخرى .

أغلقت كثير من الأبواب وسدت مسالك كان يجب أن تفتح أمام العمل الوطنى .

ان من حق كل مواطن أن يأمن على نفسه وعلى رأيه وعلى عمله وعلى كسبه المشروع .

الأصل فى كل مواطن افتراض أمانته ما لم يثبت القضاء

تطبيقا للقانون أنه أخطأ فى حق غيره أو فى حق المجتمع ان شعبنا بالغ رشيد لا يحتاج الى وصاية أحد ومن هنا كان عملى الدءوب على تصفية مراكز القوى وتحقيق سيادة القانون واقامة دولة المؤسسات وتأمين المواطن على يومه وغده .

اننى أؤمن أنه لا معنى للحرية السياسية بالنسبة للجائع الذى يضطر الى بيع صوته فى الانتخابات ولكننى أؤمن أيضا أنه لا جدوى للقمة العيش اذا فقد الانسان أهم ما يميزه .. وهو الحرية السياسية لكن باجى للنقطة الثانية اللى هى توائم بين حركة العمل الوطنى وبين الظروف الجديدة التى بتعيشها أود أن أقول ان أسلوب العمل الوطنى يجب أن يتغير بتغيير الظروف التى نواجهها فى ظل التمسك بالمبادىء الجوهرية التى ارتضاها الشعب ونحن فى سنة ١٩٧٤ علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تغيرات كثيرة شهدها واقعنا المحلى ومنطقتنا العربية والعالم كله .

واذا كان من هذا الأساس هو حرية الارادة الوطنية في اتخاذ القرار وصياغة المستقبل فان الممارسة الفعالة لهذه الحرية تقتضى حسابا دقيقا لكل ما يحيط بها من ظروف لنقرر لأنفلسنا ما هو خليق فعلا بتحقيق أهدافنا في البناء والتقدم » .

وكانت هذه الحركة الباهرة مقدمة من مقدمات النصر الذي تم فى أكتوبر ١٩٧٣ .



## معجزة الوحدة العرسية

فى حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ حدثت معجزة لم يكن أحد يتصور قيامها بالصورة التى حدثت فيها .

فى لحظة واحدة تحققت الوحدة العربية .

ولكن المعجزة لم تحدث فجأة بغير مقدمات ، ولم تكن مسألة عاطفية جمعت الأخ مع أخيه بسبب الحرب ، فاذ العرب في الحروب الثلاث السابقة أعلنوا بيانات الوحدة بطريقة أو بأخرى .

كانت الوحدة فى سنة ١٩٤٨ ممثلة فى اجتماع سبعة جيسوش عربية اشتركت فى حرب فلسطين . وخسرت الحرب، ثم بدأ العرب يفسرون أسباب الهزيمة تفسيرات شتى تركزت حسسول الخيانة والأسلحة الفاسدة ، ثم طوى التاريخ هذه الصفحة .

وحدث شكل من أشكال الوحدة العربية في حرب ١٩٥٦ عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر ، فنسفت أنابيب البترول عبر سورية

ولبنان. وقام العمال العرب ببعض الأعمان ضد المعتدين .... وصدرت بيانات وألقيت خطب وتصريحات لتأييد مصر ، وكان ذلك من واجبات الحكام أو الهيئات مما ينشر فى الصحف أو تذيعه الاذاعات ولا أكثر من ذلك .

أما كارثة ١٩٦٧ فانها حدثت وسط جو من الأحزان العربية . حتى لطمت النساء خدودهن فى بعض العواصم وكانت حرب ١٩٦٧ قد وقعت ومصر فى شبه عزلة عن العالم العربى بل كانت هناك خلافات مستحكمة بين مصر وبعض الدول العربية .

وظلت الوحدة العربية شعارا من الشعارات التي تدور حولها الخلافات بين أصحابها حتى احتدم النقاش احتداما عنيفا عندما كان دعاة الوحدة يتحدثون عن وجهات نظرهم المتباينة .

ولم تهدأ العاصفة حتى بعد عقد مؤلمس الخرطوم الذى جمع ملوك ورؤساء العرب بعد الهزيمة ، وظل الخلاف قائما عندما عقد مؤتمر الملوك والرؤساء في القاهرة .

وعندما تولى السادات رئاسة الجمهورية كان الجو العربي مشحونا بالخلافات ، ووجهات النظر المتباينة ، حتى وصلت فلسفة الوحدة الى الوقوف عند وحدة الصف أو وحدة الهدف وداخل نظاق هذه الفلسفة نشطت الجماعات السياسية لبيان أفكارها الأيديولوجية ، والدفاع عنها ، وطعن كل من يعارضها .

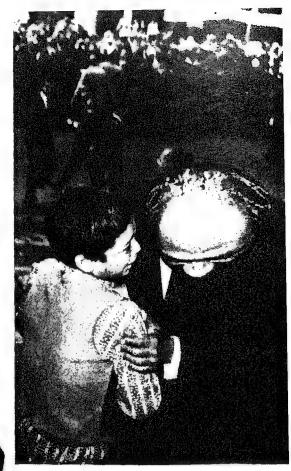

جلس فى انتباه يستمع الى مطالب هــــذا الطفل .





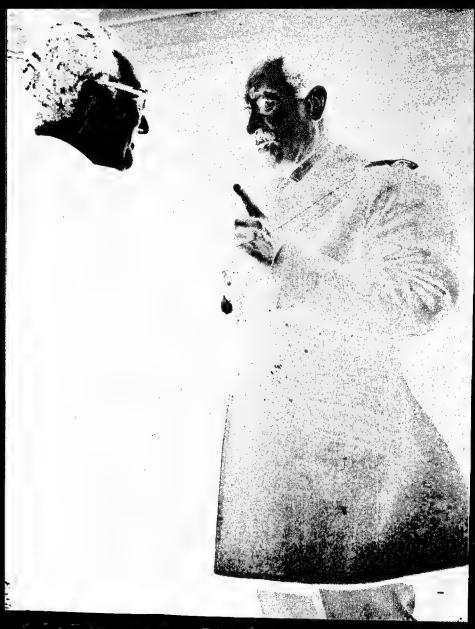

حدیث سع الدکت ور هنری کیسنجر وزیر خارجیة الولایات المتحدة الامریکیة

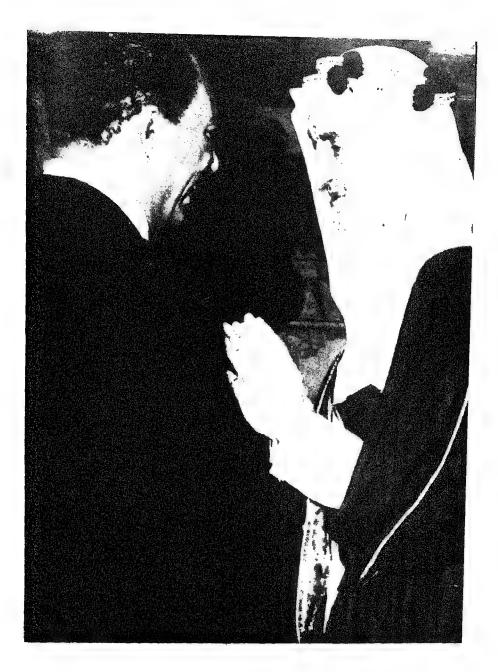

دعاء الى الله بالنصر . . مع جلالة الملك ميصل

#### مع الرئيس السوري حافظ الاسد



حديث هام مع مسمو الشسيخ زايد بن مست

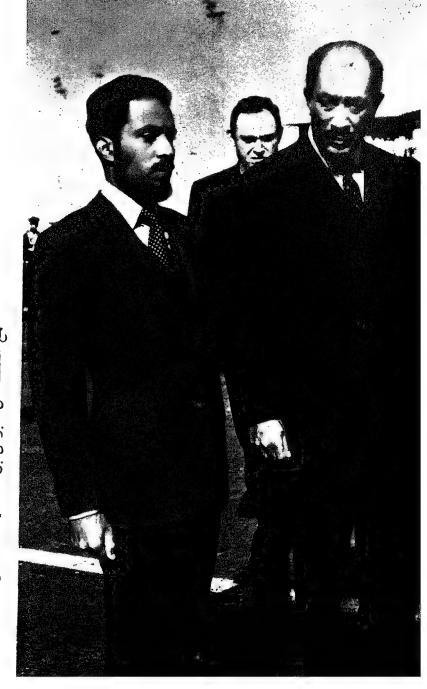

مع المسلطان قابوس بن مسميد مسلطان عمسان





لقاء بالاحضان مسع الرئيس الجسزائرى هسسوارى بومدين

# اثناء انعقاد مؤتمر القمسة العربى بالجزائر بعد انتصارات اكتسوبر الجيسدة





عديت باسم مفتوح مع الرئيس النوسي الحبيب بورقيبة



مع جلاله الملك حسين ملك الاردن

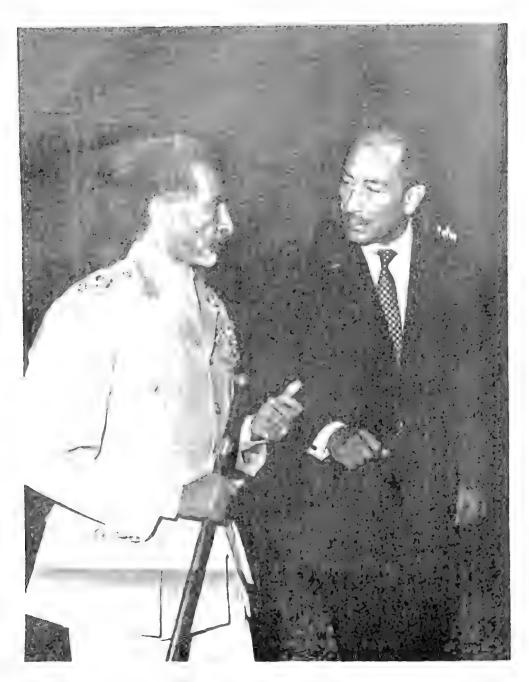

حديث هام مع جلالة الامبراطور هيلاسلاسي المبراطور اثيوبيا



غلب مفتوح وفرحه لفاء مع الرئيس السيوداني جعفر نبيري







مع الرئيس اليوغسسلاق جوزيف بروز تيتسو



الرئيس اثناء زيارته للهند في عام ١٩٧٤



مع الأحمل بأدر مستال المستوك الاستاد

والم يدكن المادات في مدرة به المرباعية وبدارا عن الروب الوجدة المرباء المرباء

ر أو عده السلم الوحيدة في عدل الدرب الدين . كان المساد الدرب الدر

تناب رجله السادان في سورته عندما أعانب الوعدة . من الرحات الناريج في حسل الجاء من سيارته في حسل من يول الأرس ، وأرادوا أن تصارها على الأكيات .

وعلى وأسه أور السادات الوحدة وعلى وأسه أور السادات الى مدر في أقصى السمال من سوريه كان موكما وأبعا دسبه فيسده شد به طويله كبها أبو الطب المسي سماع العرب الأكبر عن الشعراب سنف الدولة الحيداني .

«القى السادات فى حلب خطبا وكلمات اظهرت الأول مرة أمام البجساهم العربية قدرته الخطابية ، وكان سبب ذلك أن أهل حلب بنمبزون بالبلاغة والقصاحة ، وقد نبارى الخطباء فى احدى العملات ، ثم وقف السادات ليتكلم فاهنزت القاعة بالتصفيق .

أمام بلاغته وفصاحته عندما نلق بلسان عربى مبين . ومن خصائص البلاغة العربية عند الخطباء بالفصحى انهم يعرفون أسرار اللمة ، وبغوصون في دواوين الشعراء وأمهات كتب الأدب ، وهذه أحدى خصائصهم .

قد يعتقد بعض الناس أنه لا علاقة بين اللغة وبين أفكار الوحدة العربية ، ولكن هذا الاعتقاد خاطىء لأن اللغة أساس من أسس الوحدة ، والخطباء البلغاء يستطيعون التعبير عن أفكارهم بالفصحى أكثر من تعبيرهم باللهجات المحلية .

ومنذ عام ١٩٥٨ حتى عام ١٩٧٣ كان السادات يراقب تطور الوحدة العربية ، وأفكارها وعقباتها ونكساتها . وقد حدث الانفصال بين مصر وسورية فى عام ١٩٦١ ، وكان السادات يتحرك فوق خريطة السياسة العربية حركة متزنة هادئة ، والدنيا من حوله ثائرة مائجة لا تستقر على حال .

لماذا حدثت الوحدة بين سورية ومصر فى دولة واحدة ؟ لماذا حدث الانفصال بين سيورية ومصر بعد أول وحدة فى التاريخ الحديث أجهضتها أحداث غير محسوبة ؟

سؤالان يملك التاريخ الاجابة عليهما .

وليس هذا هو المهم ، ولكن الأهم هو وحدة العرب ، وهذا هو ما يعتنقه أنور السادات . انه مع الوحدة دائما بشرط واحد هو العقل والاتزان ؛ وعدم الانحراف وراء الشعارات والهنافات .

ان اعتناق المبادى، يحتاج الى الرجال الذين يحققون المبادى، و ولا يكفى أن يكون الانسان موقنا بفكرة أو مبدأ ، لأنه يجب أن يحقق أفكاره ومبادئه أو يسعى الى تحقيقها وهـذا أضعف الاسان.

ولو ظلف فكرة (لا اله الا الله) موضوع منافشة بين محمد عليه السلام وأصحابه ، لما وجد الاسلام ، ولا اعتنقه ملايين البشر. لأن الفكرة يجب أن نصبح واقعا في حياة البشر ، ولا بد من التسليم بها.

ومن واقع النشأة والايسان الكامل استطاع السادات أن يعرف طريقه عن طريق ايمانه بـ (لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله).

التسليم بالوحدانية وبرسالة محمد عليه السلام هو أساس الاسلام ، وبغير هذا التسليم لا يصبح المسلم مسلما ، وهذا هو المثل الأعلى الذي عرفه السادات ، ومن هذا المفهوم فسر بنفسه فكرة الوحدة العربية المرتبطة أساسا بالآية الكريمة في القرآن «كنتم خير أمة أخرجت للناس » .

ان تفسير الوحدة العربية لا يحتاج الى مناقشات ومغالطات وبيانات وخطابات . وهناك اتفاق تاريخي على هذه الحقيقة .

لماذا الخلاف ?

بعد هزيمة يونيو سنة ١٩٦٧ ، وحتى هذه اللحظة ، وبعد هذه اللحظة ، هناك من يخالفون ويختلفون . ولكنه التزم بأفكاره الواضحة عن الوحدة فلا خلاف ولا اختلاف .

لقد بلغت مرحلة الغليان أحيانا فمة التجريح السخصى ، حتى كنبت بعض الصحف تقول انه ليس رجل الساعة ، وردت عليها صحف أخرى نسأل: من هو رجل الساعة ؟

ولم يلتفت الى هذه الكلمات الجارحة ، التى دفع ثمنها بعض زعماء العرب فى فترة من فترات الاندفاع أو اللتعصب الشخصى أو الأمل فى الوصول الى الزعامة عن طريق رفع الشعارات الميته . والحقيقة الواضحة هى أن السادات لا يسعى الى زعامة العرب ولا يطلبها ، وليس هذا فى تفكيره أو وجدانه . لأنه يؤمن بأن روح العصر لا تقبل هذا التفكر المتخلف .

لقد تفككت الامبراطوريات التي كانت لا تغيب عنها النسمس ، فكيف نفكر الآن في اقامة امبراطورية عربية ولو كانت داخل حدودنا من البصرة الى الدار البيضاء ؟

ولماذا نقيم هذه الامبراطورية الجديدة تحت شعار القومية العربية أو الوحدة العربية ونحن نعلم أن صراعات المذاهب السياسية لم تصل الى نتيجة حاسمة بين القوتين الأعظم .

كان هذا هو التفكير العربي السديد قبل مرحلة الوفاق بين أمريكا وروسيا .

وكان هناك تفكير معاكس ينحاز الى احدى الكتلتين ويريد تحقيق الوحدة العربية عن طريق الانحياز ، مع أن المبدأ المعلن كان عدم الانجياز ثم ظهرت نظرية ثالثة تعارض التعاون مع أى من القوتين .

وعلى ضفة هــذه الصراعات جلس أنور الســادات بنأهل ، ويستمع ، ويفكر .

فى آخر مؤتمر امن مؤتمرات الملوك والرؤساء العرب ، بعد المسزيمة يونيو سسنة ١٩٦٧ ، وقبل أن يصل الى السلطة بأيام أو ساعات ، قال أحد الصحفيين ان السادات كان يقف فى شرفة فندق هيلتون بالقاهرة وفى يده راديو ترنزستور ينقل اليه الأخبار . وكان وحده يتأمل صفحة النيل ، ولم يدرك هذا الصحفى فيم يفكر السادات ؟ ولم يسأله عن أفكاره فى هذه اللحظة الحاسسة التى كان يتقرر فيها مصير العرب جميعا .

اننى أتصور كيف كان يفكر السادات؟ . وهـذه الصورة رأيتها فى دمشق عندما أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا ، وكان هو الناطق باسم وحدة العرب ، وعلى وجهه نفس الملامح الجادة المخلصة المعبرة عن أمل الشعب العربي فى الوحدة ، بلا مناورات أو ألاعيب .

الخط المستقيم أقصر الطرق .. وعندما ذهب الى دمشق فى عام ١٩٥٨ وسمع نداءات الوحدة قال كلمة واحدة هى تحقيق الوحدة التى تريدها الجساهير العربية ولم يسأل عن شكلها لأنه يؤمن بمضمونها . وعندما وقف وحده فى شرفة فندق هيلتون بالقاهرة يستمع الى الأخبار من راديو ترانزستور ، كان يعتقد أن المؤامرات داخل الفندق قد بلغت مداها ، وأن المجتمعين يفومون بعماية تجميع الصفوف من أجل رأب الصدع .

كانت رحلة الوحدة العربية طويلة وشاقة ، وقد عبرها زعماء وقادة على الرمال وفوق الحصى في هجير الصحراء ، ولم يحققوا شيئا ، وظلوا يسلمون الأعلام علما بعد علم لقائد بعد قائد بلا نهاية ، وكانت النهاية مثل سراب الصحراء بحسبه الظمآن ماء .

### وعندما سئل السادات (١)

لقد نجحتم فى العاشر من رمضان فى تجميع الأمة العربية مسا أدى الى كسب هذه الجولة فهل تعتقدون بأن هذا التجمع بالتقى والوحدة العربية الكاملة ؟

أجاب قائلا: لقد قلت ، وأنا أومن بهذا أن من أروع انجازات حرب رمضان ٢ أكتو بر هي الوحدة العربية ، انني أعتبر ما تم على

<sup>(</sup>۱) تصريحات الرئيس الى محطة الاذاعة البريطانيه وجريدة الاخبسال يوم ٢٩ مارس ١٩٧٤ .

الصعيد العربى وحده بمعنى الوحدة .. لأنه تم فى وقت الأزمة ، فى وقت الأزمة ، فى وقت الشدة واجهنا جميعا مصيرنا معا .. بلاشككان لقرار ٢ أكتوبر الجهد الاساسى فى اقامة هذه الوحدة العربية .

وأنا أومن تمام الايمان أن الوحدة العربية التي أسفرت عنها معركة رمضان وأكتوبر هي وحدة أصيلة ، بصرف النظر عن الأشكال الدستورية ، لأن المهم هو أنه في وقت الشدة تتحد كلمة الأمة العربية وقد اتحدت فعلا » .

ووجهة نظر السادات هي أن حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ كان لها الجهد الأساسي في اقامة الوحدة ، ولكن الحرب وحدها ليست كافية ، فقد مرت على العرب ثلاثة حروب مع اسرائيل منذ عام ١٩٤٨ ولم يحققوا وحدتهم .

واذا كانت حرب أكتوبر لها الجهد الأساسى فى اقامة الوحدة ، فان السادات بشخصيته كان له الدور الاساسى فى تحقيق هذه الوحدة .

وعندما طرح على نفسه السؤال القائل: من نحن عربيا ؟ أجاب على ذلك بقوله (١):

« نقول اننا أمة واحدة ، نحن نحدد انتماء مصر العربي ، نحدد دور مصر فى اتحاد الجمهوريات العربية ، نحدد التضامن العربي مهما اختلفت الأنظمة ، لاننا نواجه عدوا شرسا .. فى انتماء مصر العربية ، فان مصر هى الوطن العربي الأول الذى قدم من علمه

<sup>(</sup>١) خطاب الرئيس السادات في عيد العمال تحلوان - أول مايو ١٩٧٢ .

ومن خبرته ومن ماله ومن جهاده ومن انتاجه ومن مساندته وتأييده. لقضية الحرية للأمة العربية .

نحن لا نقول بالسُعارات ، ولكن نحن نمارس العمل حيا واقعا نابضا وخلاقا » .

وفى هذه الكلمات وضح السادات أمرين هامين أثرا في مسيرة. الوحدة العربية في العصر الحديث.

وكان الأمر الأول هو انتماء مصر العربية. ففد دارت مناقشات وكتبت مقالات وصدرت كتب عن عروبة مصر ، وكانت هناك أهداف وراء التشكيك فى عروبتها من أجل عزلها عن العالم العربى. وبذل المخطط الصهيوني كل جهوده منذ البداية فى محاولة لاقناع المصريين بأنهم ليسوا عربا.

وعندما قال سعد زغلول لعبد الرحمن عزام أثناء ثورة ١٩١٩. ان صفرا زائد صفر يساوى صفرا ، وكان ذلك فى مناسبة اقتراح عزام بالاستعانة بالعرب فى الصراع ضد الانجليز استنتج بعض الكتاب من هذه الكلمة أن سعد زغلول يرى أن العرب مجموعة أصفار ولم يدركوا أن سعدا كان يقصد الى شيء آخر وهو ضعفه العرب فى ذلك الوقت ووقوعهم تحت وطأة الاستعمار الأوروبي ، فلا يقدرون على مشاركة مصر فى ثورتها ضد بريطانيا ، ولكن فلا يقدرون على مشاركة مصر فى ثورتها ضد بريطانيا ، ولكن المخطط الصهيوني جسد هذه الكلمة ليعزل مصر عن العرب ، مع المخطط الصديوني جسد هذه الكلمة ليعزل مصر عن العرب ، مع وقد وصدفه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الزعيم السدوري المعروف بأنه أسد العرب ،

وكان الاستعمار البريطاني على وجه الخصوص يشكك في عروبة مصر ، ويرفع على بعض الأقلام شعار مصر الفرعونية خلال فترة اشتداد الكفاح المصرى ضد بريطانيا حتى بدأ (السير وليام ويلكوكس) وهو من كبار المهندسين وكان مستشارا لوزارة الأشغال المصرية ، يروج لفكرة اللهجة العامية المصرية ، ويدعو الى ترك الفصحى والاستغناء عنها حتى تصبح اللغة العربية من اللغة اللغات الميتة ، وكان هذا يحدث فى فترة احياء لغة ميتة هى اللغة العبرية .

وتنبه المصريون من دعاة الفرعونية الى حقائق المؤامرة منذ وقت باكر ، فعادوا سريعا الى مرابض العروبة . وأعلنوا براءتهم من هذه الدعوة الشريرة . وكان أول من حقق هذه الفكرة هو الدكتور محمد حسين هيكل الذي تعصب ذات يوم المفرعونية . المصرية ، ولكنه لم يلبث أن رفضها وأصبح من كبار دعاة العروبة . وبعد سنوات حاولت الصهيونية العالمية أن تبعد مصر عن وبعد سنوات حاولت الصهيونية العالمية أن تبعد مصر عن بأن مصر لا دخل لها في الحرب مع اسرائيل حتى قبل قيام اسرائيل وقد أعلن ذلك الرأى أسماعيل صدقى باشا أحد رؤساء الوزارات المصرية السيابة الأولى .

وكان أنور السادات معاصرا لكل هـذه الأحداث وعارفة بأسرارها ، لأنه دخل وسط نيرانها برجليه كما يقول المثل المصرى. وكان من أكثر أبناء جيله تعرضا لوهج النار . وفى رحلة المعاناة الطويلة عاش السادات كل أحداث مصر للعاصرة. ولم ينفصل عنها لحظة واحدة من لحظات حباته. وتأكدت في أعساقه حقيقة عروبة مصر ، وأدرك في نفس الوفت أن الشعارات للمرفوعة في الميادين ، وعلى ألسنة جهابذة الخطباء كلها زيف عبهرجة لاسترضاء الجماهير.

استمع اليه يقول: (١)

« نحن لا نريد أن نفرض على أحد أى وضع ولكننا نريد الأمة العربي لعربية كلها فى المعركة نريد طاقات الأمة فى خدمة التطور العربي . والتقدم العربي » .

وهذه الكلمات تفسير لما تحدث عنه من اختلاف أنظمة الحكم في البلاد العربية ، مما لا يدخل في نطاق فكرة الوحدة ، ولا يجوز التفكير فيه أصلا عند دعاة الوحدة لو كانوا يملكون منطق العصر .

وعندما آمن بأن الوحدة العربية فوق كل اعتبار ، سعى اليها سعيا دائبا وقال في احدى خطبه : (٢)

« كلكم تعلمون مدى ما قست به من رحلات فى عالمنا العربي ، وما سأقوم به باذن الله فى المرحلة القادمة » .

<sup>(</sup>١) خطاب الرئيس في حلوان يوم أول مايو ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

خلال هذه الرحلات استطاع تنقية الجو العربى من الشوائب ، وانتزع بيديه كل الرواسب التي خلفتها الشعارات الزائفة المغشوشة .

لفد كانت ترجمة كلمة (سوشياليزم) الى اللغة العربية فى بدايات العصر هى (العدل الاجتماعي) أو (العدالة الاجتماعية) وهو مبدأ معترف به عند العرب عند ظهور الاسالام فى القرن السادس الميلادي ، وقد ظهر هذا فعلا وواقعا ، ولكن الانحراافات السياسية أعادت الترجمة الى كلمة جديدة هى الاشتراكية ، وجعلوا بريق الكلمة مستندا الى بيت من الشعر قاله أمير الشعراء أحمد شوقى عندما وصف الرسول عليه السلام بقوله:

## « الاشتراكيون أنت أمامهم »

ولكن المسكلة لم تكن هى ترجمة الألفاظ ، بل اعتناق المبادىء فى ظل الكامات والشعارات ولذلك حدث صراع الوحدة العربية فى ظل الصراعات الايديولوجية ، وظهرت ألفاط أخرى كان أهمها التقدمية والرجعية . وهذان اللفظان لا معنى ليما على الاطلاق ما دامت الأمة العربية تعيش فى ظروف التخلف الذى فرض عليها فرضا .

ان التقدم ليس هو نظام الحكم ولكنه العلم .

الجمهورية كانت معروفة منذ عهد أفلاطون ، والملكية كانت. معروفة منذ عهد مينا . ولكن العبيد فى دولة « آثينا » كانوا مثل العبيد فى دولة ( منف ) أو دولة ( طيبة ).

ونظام الحكم فى أمريكا وفى الاتحاد السوفيتى ليس هو سبب المشكلة الحضارية أو التقدم العلمى والتكنولوجي ، فكلاهما جمهورية ، وكلاهما تملك التقدم على اختلاف درجة الوصول .

أن المشكلة الجوهرية هي الانسان، وحرية الانسان .

عندما يتحرر الانسان يستطيع تحرير أرضه .. وليس من حقك أن تسأله عن مذهبه أو عقيدته ، وقد استطاع السادات. تحرير الانسان العربى من القيود والأغالل وأنقذ روحه من الرواسب التي سببت له الحياة في الظلام ، وكانت مقدمات الوحدة العربية التي حدثت في حرب أكتوبر ١٩٧٣ مقدمات نفسية وشعورية ووجدانية وفكرية أيضا .

ان خلاصة التجربة جعلت منه الطبيب المداوى لآلام الشعب. العربي يرائدي يستطيع أن يبرئه من مرض الهزائم المتلاحقة منذ خسمائة سنة ، حتى قال بعض الكتاب الأجانب أن أهل الكهف يخرجون من كهفهم لتحقيق المعجزة .

لا روسيا . ولا أمريكا . ولا أسلحة العالم كانت تستطيع تحقيق المعجزة ، ولكن الطبيب الذي داوى ليلي المريضة في كل أرض عربية ولم يحمل الطبيب مبضع جراح ، ولا أنبوبة دواء ، ولكنه حمل قلبه على كفه ، وحمل ابتسامته على شفتيه . .

ثم تحققت المعجزة عند الظهر في العاشر من رمضان. وهو صائم.

ولم تكن فكرة الوحدة العربية عند السادات ضيقة الأفق ، أو بعيدة عن الواقع الذي يعيشه العرب ، بل أنه رأى فيها الاتساع اللانهائي الذي يضم بين جناحيه كل العرب بغير تفرقة ويسعى الى تحقيق آمالهم في الواقع لا في الخيال . فابنعد عن الشعارات الطنانة ، والألفاظ البراقة ، وأعد المخطط العربي المواجه للمخطط الصهيوني ، وأعاد لمصر حقيقتها الناصعة ، وهي أنها ملاذ العسرب الأول ، وحصنهم الأمين ، وملتقى أحرارهم . بغبر تفرقة ، وقد كانت ملاذ (عبد الرحمن الكواكبي) أثناء كفاحه ضد الاستبداد العثماني ، وكانت مقر العرب المكافحين ضد هذا لاستبداد ، كما كانت مركزا لكل الحركات العربية المناوئة للاستعمار بكل أشكاله .

وقد أصدر الرئيس فى السابع من ابريل عام ١٩٧٤ قرارا من منطلق ايمان جمهورية مصر العربية ، بالقومية العربية ووحدة الشعب العربى وباعتبارها موطنا لكل العرب. بمنح السيد محمد ادريس السنوسي ملك ليبا السابق هو وأسرته الحنسية المصرية استجابة لطلب الملك السابق الذي يقم في مصر ، منه حوالي ٤ سنوات ، بعد قيام الثورة الليبية .. كما أن مصر تقدر دائما موافف الشخصيات العربية في الظروف الصعبة للنضال العربي في مراحله التاريخية . وكان قرار الرئيس تعبيرا عن احترام المثل والمبادىء الانسانية ووضعها فوق كل ااعتبار . ومما يذكر أنه حدث منذ حوالي عامين ، أن فوجيء الرئس أنور السادات بحضور أحد أعضاء مجلس الثورة الليبي الى القساهرة ، ليجري تحقيقا مع السيد ادريس السنوسي ، وقد اعتذر الرئيس أنور السادات عن عدم قبوله على الاطلاق ، أن يجرى تحقيقا مع ضيف عسر بي على أرض امصر • وقال الرئيس أن تقاليد مصر على مر العصور والأزمان أن تكرم ضيفها ، وهي موئل العرب جميما . وقال الرئيس أن مصر لا تنسى للملك ادريس السينوسي مواقفه العربية الكريمة ، في كل ما طلبته مصر منه ، لخدمة المعركة . وقد كانت العلاقات بين مصر وليبيا عند طلبت ليبيا التحقبق مع الملك السنوسي ، على أحسن ما يرام .

أن الوحدة العربية عند السادات ترتفع فوق كل اعتبار ... ولذلك التفت حولها الجماهير العربية .

## و ف ارس الحرب والسلام

خلال ثلاث سنوات كاملة كان السادات يتحدث عن تحرير كل الأرض العربية المحتلة في عدوان ١٩٦٧ ، وهي القدس العربية وغزة والضفة الغربية للأردن والمرتفعات السورية وصحراء سيناء المحتلة . وذلك مع الحرص الكامل على حقوق الشعب الفلسطيني . وقد حدد ذلك في ٧ أكتوبر ١٩٧٠ عقب توليه رياسة الجمهورية بأيام . كما أكد أن الضمان الحقيقي لهذا الهدف المشروع من نضالنا يتمثل في مطلب أساسي واحد هو تعزيز القدرة القتالية للقواات المسلحة المصرية لتكون حماية للسلم القائم على العدل أو أداة لغرضه ،كما حدد الهدف الثاني من أهدافه وهو مواصلة النضال من أجل الوحدة العربية ي وحدد أعداء الأمة العربية في اسرائيل والصهيونية العالمية والاستعمار العالمي .

وعندما أجرى الاستفتاء الشعبى ، وتم انتخاب السادات. رئيسا عن طريق الشعب ، قال فى خطابه الذى كان يوم ١٨ أكتوبر

سنة ١٩٧٠ أنه سيكون للجميع الذين قالوا: نعم والذين قالوا: لا. وبذلك حيا معارضيه تحية رقيقة ، وكان على نقة من أن الذين فالوا: لا سيعودون اليه في الوقت المناسب ليقولوا نعم . وهذا هو ما حدث بعد ٦ اكتوبر سنة ١٩٧٣ ، عندما أصبحت القليلة المعارضة معه في لمحة خاطفة .

خلال ثلاث سنوات عاش السادات فترة قاسية فى تاريخ اللا سلم واللا حرب ، وأصبحت الصحافة المصرية والصحافة العربية تعيد للاذهان قصة أهل بيزنطة الذين أداروا مناقشات في المذاهب ، والمدينة محاصرة بالأعداء.

لقد تخلصت مصر من مراكز القوى ، وقامت ثورة التصحيح فى ١٥ مايو سنة ١٩٧١ ، واستطاع السادات قبل حرب أكتوبر أن يجمع شمل العرب على قدر الامكان وبذل جهودا مضية . لتصفية الخلافات العربية ، ولكن الأحداث كانت تنشب لتعييد جو الخلافات مرة أخرى ، وكأنها سلسلة من المؤامرات تدبرها . يد مجهولة للابقاء على الخيلاف بين العرب ، فحيدثت حوادث اختطاف الطائرات في ظروف كان العمل السياسي العربي يتقيدم . خطوات الى الأمام ، فلا يكاد مؤتمر ينعقد أو يوشك على اللانعقاد حتى يحدث حادث اختطاف طائرة .

كما حدث أمران هامان هزا صورة العرب أمام العالم الخارجي . هزا ، وهما حادث ميوئيخ الذي قتل فيه عدد من الرياضيين الأسرائيلين أثناء انعقاد الدورة الأولمبية وحادث اقتحام السفارة السعودية فى الخرطوم وقتل عدد من الديلوماسيين الأجانب داخل مبنى السفارة .

وكان السادات قد أعد خطته السياسية الكبرى لشرح الموقف العربى للعالم الخارجى فى ألوربا وافريقيا وآسيا بعد أن يئس يأسا تاما من السياسة الأمريكية التى لم تحقق شيئا بعد أن قدم هو شخصيا مبادراته من أجل السلام ، وبعد أن قدم ( وليام روجرز ) وزير خارجية أمريكا مبادرات أيضا من أجل السلام .

لقد أصبحت قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الشهير رقم ( ٢٤٢ ) حبرا على ورق وأصبحت مهمة السفير جونار يارنج مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط المسرحية هزالية .

واطمأن المخطط الصهيوني العالمي الى أن الوصد ول الى السلام أمر المستحيل الوقوع ، وأن قيام الحرب أمر لا يستطيعه العرب ، ولا يملك السادات الاقدام عليه ، وحاول هذا المخطط أن يجعل من حالة اللاحرب واللاسلم أمرا واقعا . وأصبح حديث (لا حرب ولا سلم) مثل الخبز اليومي وعلى صفحات الصحف العربية في مصر وفي غيرها من البلادالعربية ، وفهم بعض الناس أن مخطط الصهيونية هو التوسع كل عشر سنوات وحسبوا حساب المدد ، من سنة ١٩٤٨ الى سنة ١٩٥٨ الى سنة ١٩٥٧ . وبناء على هذه الحسابات فان حالة اللاحرب واللاسلم المفروضة

على العرب ستستمر حتى عام ١٩٧٧ عندما تقوم اسرائيل بهجوم توسعى جديد ، يمتد الى دلتا النيل فى مصر ويصل الى أبواب القاهرة ، ويمتد الى فرات العراق ويصل الى أبواب بغداد ، بل أنه سيصل أيضا الى أبواب المدينة المنورة حيث قبر الرسول عليه السلام ليستعيد خيبر من المسلمين .

وشاعت وذاعت أنباء اقامة فنادق سياحية فى (شرم الشيخ) واقامة مستعمرات اسرائيلية فى قلب سيناء // بعد تحقيق الحلم الصهيونى الذى وضع أساسه (تيودور هرتسل) من اقامة دولة يهودية فى سيناء وما دعا اليه (دافيد بن جوريون) وغيره من ساسة اسرائيل من وجوب الوصول الى قناة السويس لارغام مصر على قبول كل شروط اسرائيل.

اما فى مصر فكان الجنود داخل خنادقهم على خط المواجهة على شاطىء قناة السويس ، وإقد طالت بهم الأيام منذ يونيو سنة ١٩٦٧ ، وهم لا يستطيعون الحرب ، ولا يستطيعون العودة اللى مدنهم وقراهم ، والشعب المصرى يتحمل أعباء معركة لا تحدث ولا تقع ، وقد ضاقت سبل الحياة أمام الناس ، ولكنهم يصبرون ، ويصرون على رفض الهزيمة مهما كانت التضحيات .

وكان السادات يواجه كل ذلك فوق مسئولياته عن دولة هو رئيسها ، وهو لا يريد لها أن تظل كما هي بل كان يعمل من أجل التقدم وبناء الدولة الحديثة على ضفاف النيل ، وقد أعلن

شعاره الجديد: دولة العلم والايمان ، وبدأ يحققه بالعمل والفعل، وبدفع عجلة وطنه نحو العصر الحديث.

وخلال هذه الفترة نشبت فى مصر مشكلتان خطيرنان هسا مشكلة الطائفية التى أطلت بقرونها السوداء فجأة وعلى غير نرقب للعمل على تمزيق الوحدة الوطنية المصرية ، ومحاولة التفرقة بين المسلمين والاقباط ، وكان السادات كما ذكرت لك قد تلقى دراسته الابتدائية فى مدرسة قبطية . وقد ذهب اليها عندها بدأت أمجاده ، وسجل فى دفترها الصغير كلهات العرفان للاساتذة الذين علموه وهم من الأقباط .

وعندما امتدت اليد الخفية لتلعب بهذه الورقة سارع السادات بحنكة وتجربة وايمان الى ايقاف المؤامرة التى أريد بها ابعاد مصر عن معركة تحريرها .

وكانت الأزمة الثانية هي أزمة الطلبة التي وقعت في يناير ٧٧ ، وقد أراد الذين دبروا هذه الأزمة وضع قناع زائف على وجه الحركة الطلابية المصرية واظهارها بمظهر غير حقيقي ، يشكك في مسيرة الثورة ، أو يثير المشكلات من أجل اثارتها ، وثبت فيما بعد صلة هذه الحركة بالمؤامرة التي دبرت في ١٥ مايو سنة فيما بعد صلة حركة التصحيح . فان الذين قاموا باثارة الطلبة كانت لهم صلات عائلية بمدبري حركة ١٥ مايو .

وعن طريق القانون وممارسته الديمقراطية عالج السادات هذه الأزمة ثم عفا بعد ذلك عن جميع الذين اشتركوا فيها احساسا منه بدور الوالد نحو أولاده .

وقد حدثت فى أعقاب أزمة الطلبة تلك الزوبعة التى ثارت داخل فنجان ، عندما أصدر بعض المفكرين المصريين بيانا انهزاميا فى مارس ١٩٧٢ مما سبق أن تحدثث عنه فى فصل سابق .

وسط هذه العواصف كان السادات يقوم بدوره البطولي فى اتحاهات ثلاثة ..

- خطة الدبلوماسية المكثفة بهدف الوصول الى تأييد عالمى
   للقضية العربية فى مواجهة العدوان الاسرائيلى .
- خطة الوحدة العربية بهدف جمع شمل العرب دون البحث عن تفصيلات من أجل مواجهة اسرائيل .
- خطة اعداد القوات المسلحة المصرية لخوض معركة حتمية تحطم الصلف والغرور الاسرائيلي الذي بلغ مداه من التبجح .

وكان السادات لا يرفض رأيا أو مناقشة ، ولا يتعصب لشىء، ولا يفقد أعصابه ، وهو الذى يجتاز أخطر أزمة فى التاريخ المصرى الحديث ، ويتحمل أعظم مسئولية فى مواجهة شعبه وشعوب الأمة العربية كلها ، وشعوب العالم بل انه حمل قدره على كتفه كما قال ، وحمل سيفه فى يده كما قال بعض الكتاب الأجانب .

وقال أنور السادات ذات يوم فى احدى كلماته البارعة: سنكون أشرف الشرفاء فى محاربة عدونا.

وهذه الكلمة هي الدلالة التاريخية على أنه يشارك فرسان مصر القدماء شرف الحرب والقتال ، ولكنه يعد للمعركة بعقلية فارس جديد في عصر جديد .

وعندما وقع ضباط وجنود الاسرائيليين فى أسر مصر ، لم يفعل بهم السادات ما سبق أن فعلوه عام ١٩٩٧ عندما كان المصريون فى الأسر ، ولم تنغلب شهوة الانتقام على شرف الشرفاء .

وكان كلما اقترب من السلام خطوة ، يزداد الاسرائيليون صلفا وغرورا ، ويطلبون طلبات غريبة ، ويحاولون الملاء شروط اشد غرابه ، فهم تارة يطلبون حدودا آمنة غير معروفة على الخرائط الجغرافية حتى اضطرت مصر ذات مرة الى تقديم خريطتها الدولية وتارة يطلبون نزع السلاح فى شبه جزيرة سيناء وهى جزء من أرض مصر . وتارة يطالبون بوضع اليد على (شرم الشيخ ) عند خليج العقبة ، ولا يقبلون بالانسحاب من الجولان أو الخروج من القدس ، وقد يتنازلون عن الضفة الغربية للأردن بشروط أيضا .

وعندما عرض السادات الحل الجزئى بالانسحاب شرقا وبعيدا عن قناة السويس كتمهيد للحل الكلى طبقا لقرار مجلس الأمن

رقم ( ٢٤٢) ، فهموا من مبادرته أنه يقبل التسليم وازدادوا صلفا وغرورا .

ثم قامت اللحرب بين الهند وباكستان بينما كان الغارس المصرى يحمل قدره على كتفه ، ويحمل سيفه فى يده ، واتجهت أنظار العالم نحو شبه القارة الهندية ، وأرخى الفارس لجام فرسه ووقف ينظر نهاية هذا الصراع فى لعبة الأمم ، وانتهت اللعبة بالوفاق بين القوتين الأعظم أمريكا وروسيا والفارس لا يزال كما هو .. قدره على كتفه وسيفه فى يده .

وبدأ المجتهدون يفسرون سياسات العالم ، ويقول بعضهم ان الوفاق فى مصلحة العرب ، ويقول آخرون ان الوفاق ضد مصلحة العرب ، وعادت الى صدور الصفحات فى الجرائد حكاية التناطح مع أمريكا وعدم التناطح والخضوع لروسيا وعدم الخضوع ، فى صورة جديدة ، وألفاظ جديدة ، وإثركهم السادات يفسرون ويجتهدون ، ويجترون أفكارهم وكان يعلم أن المواطن المصرى يؤمن بشىء واحد بعد الله هو مصر . وهو يؤمن أيضا بأن ثورة يؤمن بيوليو سنة ١٩٥٢ ليست ثورة فرد من الأفراد ولكنها ثورة مصر ، وأكرم أبنائها الذى يقول كما قال مصطفى كامل .

لو لم أكن مصريا ، لوددت أن أكون مصريا .

وكانت مصر التي يتحدث عنها دائما فيعجب ويطرب . هي التي تملأ قلبه وجوانحه وكان هو الذي استرد لها اسمها بحركة

وارعة بعد أن ظلت منذ عام ١٩٥٨ تحمل اسم ( الجمهورية العربية المتحدة ) حتى قال بعض الصحفيين الأجانب:

نرید أن نسأل .. مع من هی متحدة ؟

ولكن المجتهدين من كتاب الصحافة المصرية والعربية لم يفسروا ظواهر التاريخ ، كما فسرها السادات ، لأنهم مع ذكائهم وقدراتهم غاب عنهم منطق التاريخ المصرى . وقد قال هيرودوت منذ قديم الزمان .

ان ما يحدث في مصر لا يمكن أن يحدث في بلد آخر.

وقد أشار السادات الى ذلك اشارات عابرة كثيرة ، لم يفهمها سوى طائفتين من الناس فى مصر ، أولاهما جماهير الشعب والثانية أولئك الذين طحنهم التاريخ المصرى طحنا حتى استوعبوا أسراره .

خلال فترة زمنية واحدة أشار السادات مرارا الى انتصار المصريين على جحافل التنار القادمين بخيولهم وأبقارهم وجيوشهم من أقصى المشرق ، وعلى جحافل الصليبيين الذين جندتهم أوربا كلها بملوكها وامرائها واقطاعاتها من أجل السيطرة على الشرق .

انتصر المصريون على المعسكرين الشرقى والغربى فى عصر واحد ، وفى فترة تاريخية واحدة ، حتى تشابكت حروب التتار والصليبين معا ، ووضعت مصر ضدهما جميعا ، وانتصرت عليهما

وحررت الأرض التي يدور حولها الصراع في عصر السادات وهي أرض فلسطين .

وعندما أرخى الفارس الحديد لجام فرسه ، وقدره على كنفه، وسيفه فى يده ، ظنوا انه قد استرخى ، وقال بعضهم : هذه فترة الاسترخاء ولكنه لم يغمض له جفن ، ولا نامت له عين .

قالوا له:

- سنبحث لك عن حل سلمى .

وقال لهم:

- الحل فى يدى .. الحرب أو السلام .. اما أن أكون بلا حرب ولا سلام فهذا لن يكون ..

وضحكوا فى الأروقة ، وشربوا أنخاب السلام الموهوم بلا قتال .. بقصاصات ورق وكلمات محفوظة ، وشعارات ترفع فى المناسبات .

وقال الفارس أين السبعة آلاف عام:

- أنا أريد الحرب من أجل السلام .. لأننى لا أجد السلام .. أنا مطحون .. وبلدى مطحون ..

كان لجام الفارس فى يده ، وكان قدره على كتفه ، وكان سيفه فى يده الأخرى ..

وذات يوم قال صحفى أجنبى فى مقالة من مقالاته: ان السادات هو الذى يملك زمام الموقف.

وعندما أراد المتلاك زمام الموقف حدد موقفه من الحرب والسلام ، وأعلن نظريته التى تقول انه يريد السلام ، واانه اذا كان قد كتب علينا القتال ، فاننا نحارب من أجل السلام .

ولم تفهم القوى الكبرى فى العالم نظرية السادات ، واعتقدت فى نفس الوقت انها تملك زمام الموقف ، وانه لا يستطيع أن يتحرك الا بارادتها .

واذا استقرأنا التاريخ الحديث لمصر والبلاد العربية ، قبل أن يصل السادات الى السلطة ، فاننا سنرى أن نظرية القوى الأعظم صحيحة مائة فى المائة ، فهذه القوى الأعظم تقدر مواقفها على أساس دراسات سابقة تحلل حقائق الماضى ، وتبنى على أساسها تطلعات الحاضر والمستقبل .

وبناء على هذه الدراسات وافق الاتحاد السوفيتى بعد سياسة الوفاق مع أمريكا ، على تهجير اليهود السوفييت الى اسرائيل ، وفى نفس الوقت ظل يعلن سياسة تأييد القضية العربية وحقوق الشعب الفلسطيني ، وأعلن فى جميع خطب القيادة السوفييت التأييد الكامل للقرار رقم ( ٢٤٢ ) الصادر عن مجلس الأمن فى عام ١٩٦٧ ، وكان رقم هذا القرار يشبه رقم سيارة

أوتوبيس عالمية تمضى نحو المجهول على خط اليأس والمعاناة للشعب العربي .

وعندما جاءه القادة السوفييت بعد وفاة عبد الناصر ، كان من أشد المجاملين لهم ، وقال انهم حملوا اليه الصينية في العزاء كما سبق أن ذكرته .. ثم وجد نفسه في الركن \_ كما يقولون \_ فلم يعارض سياسة الوفاق ورأى فيهاخيرا يهم العالم ، ويؤدى الى السلام ، ولم يلتفت الى المهاترات الصحفية حول سياسة الوفاق لأن القائد لا يجوز له أن يلتفت الى المهاترات ، ولا يجوز له أن يبحث عمن يؤيده ويقف معه قبل أن يكون هو مع نفسه له أن يبحث عمن يؤيده ويقف معه قبل أن يكون هو مع نفسه ومع شعبه ولكن أين مصر وسط الصراعات والوفاقات ؟ وأين الشعب العربي الذي طحنته هزيمة يونيو ١٩٦٧ ؟

كان الامريكيون يوردون لاسرائيل الأسلحة والمال والزاد من الرغيف حتى طائرة الفانتوم ، وكان الروس يوردون لاسرائيل الطاقات البشرية متمثلة في المهجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي.

وأبرم السادات معاهدة تحالف وصداقة مع الاتصاد السوفيتى ، فرح بها السوفييت وغضب منها الأمريكان ، ولم يكن يريد فرح الفرحين ولا غضب الغاضين ، ولكنه كان يريد تحرير الأرض العربية المغتصبة .

فى تلك الفترة لم يوجد أحد يفهم سياسة السادات الاقلة قلية واعية ، تدرك بالفهم والدراسة ان مصر تستطيع فى الوقت

المناسب ضرب أعظم قوة فى الأرض . ولها فى ذلك تاريخ قديم تحدث عنه السادات عندما ذكر شعبه بحرب التتار وبالحروب الصليبية كما أشرت الى ذلك أكثر من مرة لتأكيد الاتجاه الفكرى للسادات .

ووقع الرئيس بين فكى الكماشة ، وهو فى قمة السلطة ، وقدره على كتفه وسيفه فى يده . ومنذ اللحظة الأولى كان يحدث الشعب المصرى ، ويؤمن بأن هذا الشعب قادر على الخروج من بين فكى الكماشة ، لا عن طريق هروب القائد من الواقع ، أو تهربه من المواجهة بالبيانات والخطب والشعارات ، ولكن عن طريق وضع الشعب كله معه على قمة المسئولية .

كان يؤمن بعد تجربة ذكرت لك بعض جوانبها أن المعركة حتمية مع عدو مغرور شرس ، لا يفهم شيئا الاطلقات الرصاص وقصف المدافع .

لقد كتب بعض الكتاب الأجانب الممالئين لاسرائيل بأن السادات ضربها وهى غافلة ، وهؤلاء الكتاب يعرفون حقيقة اسرائيل ، ويعرفون أنها لا يمكن أن تكون غافلة ولكنهم لا يريدون أن يقولوا ان السادات قد صحالها ، وضربها وهى صاحية وهو أنضا كان صاحا .

ولو تذكر هؤلاء الكتياب والصحفيون الأجانب ما بذله السادات من أجل السلام لراجعوا أنفسهم مراجعات كثيرة تردهم الى الصواب .

وهناك كاتب أجنبى غضب غضبا شديدا ، وكتب مقالا ذكر فيه أنه ما كان يجوز للسادات أن يضرب اسرائيل فى يوم (عيد الغفران) ، وكأنه كان يجب أن يختار يوم الهجوم بالاتفاق مع جنرالات اسرائيل ؟!

وعندما كانت الدعاية الصهيونية متحكمة فى أذهان الصحفيين العالميين بالمال أو بالفكر ، كانوا يكتبون كلمات غريبة ، وصلت الى حد اتهام العرب أنفسهم بمعاداة السامية ، على طريقة ما كانوا يتبعونه ضد النازية ونسوا أن العرب ساميون ، بل هم أصل السامية ، وهم أعرق فى السامية من اليهود ، وكان هذا الكاتب الذى حدثتك عنه من هؤلاء المخدوعين أو المأجورين ، فقال ان السادات اتبع فى يوم الغفران حين هاجم أعداءه فوق أرضه التى يحتلونها ، أسلوب هتلر !!

وكانت هذه الدعاية قد وصلت الى الترديد في حرب ١٩٦٧ ، وقالت اسرائيل ان العرب يريدون أن يلقو ا بها الى البحر ، واستغلوا نغمة الدعاية المصرية الخاطئة للتدليل على صدق نظريتهم ، كما استخدموا كل الوسائل الاعلامية في أرجاء العالم لتأكيد الفكرة التي زعموها ، وهي أنهم شعب مستضعف قليل العدد وسط شعب مفترس كثير العدد ويريد أن يفترسمه ، والعدد وسبب خطأ الدعاية المصرية ، والديماجوجية ، والتصفيق والتهليل الخرافي ، استطاعت الدعاية الصهيونية أن تصل الى والتهار وأبصار العالم بغير مشقة ، وأصبحت لندن وباريس

ونيويورك أبواقا عملى الأرصفة لترديد النصر الاسرائيلي عام ١٩٦٧ بلا مناسبة .

أين كان أنور السادات في تلك الأيام ؟.

اننى لا أريد تصديد المكان ولكننى أحب تحديد الموقف السياسى لرجل عاصر هذه الأحداث الجسام ، وهو أحد أعسدة ثورة ٢٣ يوليو العظام .

أعتقد ان لم أكن مخطئا اانه كان مستمرا فى مرحلة المهار الشخصية التى قدمتها فى فصل سابق من هذا الكتاب ، وأعتقد ال لم أكن مخطئا اانه عاصر الهزيمة مع انصهار شخصيته من أجل الوصول الى النصر .

كان كل شيء في مصر يمجــد كل شيء .. حتى الهزيمة .. والأبواق عالية ، والشعب يرفض الهزيمة ، ويرفض الاستسلام، ويرفض الهروب .

وخرج المحللون ليومى ٩ ، ١٠ يونيو سنة ١٩٦٧ بأفكار تسند الارادة والمقاومة والرفض لشيء آخر غير الشعب المصرى . ولحكن الذي رفض باصرار كان هو الشعب المصرى الذي لا يستسلم ، وكانت القيمة الوحيدة لثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٧هي ارادة هذا الشعب وتصميمه وعزمه ، وارادته منذ اللحظة الأولى .

ولذلك أصبح تفسير الظاهرة التي حدثت يومي ٩ و ١٠ يونيو المرب المسيرا جماهيريا ، يحمل معنى الرفض للهزيمة . ولا يحمل معنى الاستسلام للاحلام المستقبلة للزعماء أو القادة ، ولم يسقط الشعب المصرى قادته كما توقع أعداؤه ، ولكنه احتفظ بهم لمعنى أكبر مما كان يظن الأعداء ، وهذا المعنى هو اعادة الكرامة التي فقدت عن طريق الذين أريد لهم أن يبددوا كرامتهم .

قال الشعب المصرى لقادته: لا تتركوا مواقعكم ونحن معكم حتى يتم النصر. ولم يكن المفهوم هو أن يظل الشعب فى مواقعه مع الهزيمة. وكان هذا هو مكان أنور السادات كمواطن مصرى ، وليس كنائب لرئيس الجمهورية ، وكانت الأقدار قد خبأته وهو من كبار القادة ليصبح قائله معركة النصر ، وهازم الهزيمة .

لقد كان فكر السادات مرتبطا دائما بالمستقبل ، وعندما أثيرت أزمة الطلبة فى يناير سنة ١٩٧٣ ، وألقى خطابه أمام مجلس الشعب فى اليوم الحادى والثلاثين من هذا الشهر ، وضع ضوابط للمستقبل لخصها فيما يلى :

أولا: انه لا توجه ، ولن توجه حقوق أو حريات مطلقة ، لأن الحق والحرية ممارسة ، والممارسة تجرى في مجتمع ، ولا يمكن لانسان أن يتمتع بحقه وبحريته الا في حدود احترام حقسوق وحريات أخرى ، قهد تكون حقوق وحريات للمجتمع ، كما قد تكون لأفراد ، القانون في النهاية هو موازنة بين حقوق وحريات متعارضة ، نم ترجيح أيها أجدر بالحماية ، ومن تم فان سيادة القانون هي الضمان الحقيقي لحرية الفرد ، كما أنها الضمان الحقيقي لحرية المجتمع .

ثانيا: ان حرية الفكر هي حركة داخل الانسان يتولد عنها الاعتقاد بفكرة معينة ، ومن هنا فهي من مكنونات ضمير الانسان التي لا يمكن أن تمتد اليها محاسبة مهما بلغ من شططها ،

ولكن اذا أبرزت هـنه الفكرة الى الهـالم الخارجي وتجاوزت مرحلة الانتقال الى مرحة اشراف الآخرين في هذه الفكرة أو العقيدة ، كان عليها أن تلتزم الصدق والموضوعية ومبادى، المجتمع وقيمه ، وأن تراعى كرامة الانسان ، فحرية التعبير أيا كانت وسيلة التعبير ليست مطلقة بل أنها محددة بالقائون ، وهي ليست امتيازات لفرد أو فئة ، بل هي حق يتساوى الجميع في التمتع به ، وهي جزء من حقوق الفرد العادى ،

ثالثا: اننا قد اخترنا الطريق الثورى للتقدم كحتمية تاريخية وقد استلهمنا في طريقنا التجربة والخطا، كما استلهمنا قيم مجتمعنا وحركة التاريخ بفكر مفتوح ولكن غير منحاز، فاخترنا طريقنا الى الحرية الاجتماعية والسير في طريق التقدم، وقد نظم الدستور هذه المارسة من خلال مؤسسات الدولة، وأى خروج على قواعد هذه المارسة يفتح الباب للتحكم ويشوه التعبير عن الارادة الشعبية، ومن ثم فان احترام سيادة القانون هو الذي يكفل نفاذ كلمة الشعب المتمثلة القانون هو الذي يكفل نفاذ كلمة الشعب المتمثلة

في القانون وسيادة القانون تفرض من الواجبات والمسئوليات بقدر ما تكفل من حقوق وحريات.

لقد أصبح هذا التحديد الواضح لصورة المستقبل ومتطلبات العمل الوطنى فى مصر ، الدستور الدائم لحرب (٦ أكتوبر ١٩٧٣) التى وقعت بعد القاء هذا البيان بثمانية أشهر .

وفد كتب السادات (ضوابط المستقبل) و (متطلبات العمل الوطنى) فى ايجاز شديد ودقة بالغة . وكان يجتاز بها مرحلة الفوران التى حدثت داخل المجتمع المصرى عقب توليه الرياسة الى مرحلة التصميم على خوض المعركة المصيرية .. معركة الحرب من أجل السلام ..

وكانت الضوابط المستقبلية التى حددها السادات هى: سيادة القانون وحرية الفكر وتأصيل الاشتراكية المصرية والديمقراطية ، وقد حدد المصالح المشتركة التى يجب أن يدافع عنها الشعب داخل هذا الاطار على أن يكون تحرير الأرض والانتماء المصيرى الى الأمة العربية هما جوهر هذه المصالح المشتركة بغير خلاف .

وجعل متطلبات العمل الوطنى داخل هـذا الاطار الفكرى المحـدد الوااضح لأسباب واضحة ، حددها فى هـذا الخطاب كما يلى:

أولا: ليكن واضحا أمام الجميع أن مصلحة الوطن في هذه المرحلة المصيرية تفرض علينا شعبا وحكومة أن نلتزم بمتطلبات العمل الوطني في كل المجالات ، وفي كل موقع. ان قواتنا المسلحة تقف صامدة مترقبة لحظة التحرير قلنرتق جميعا معها الي مستوى المسئولية : ولذا فانني أعلن هنا أمامكم اننا لن نسمح بعد الآن لأي فئة مهما كانت أن تفرض وصايتها على الشعب أو تتلاعب بمقدراته. ثانيا : ان الوحدة الوطنية والممارسة الديموقراطية وسيادة القانون هي الدعائم الأساسية التي تشكل في مجموعها الضمانات الأكيدة لحماية نضالنا الوطني بما يحقق في النهاية مصلحة الشعب أولا وأخيرا وبنفس المفهوم فان أي خروج أو شطط عن هذا الطريق سيقابل بالحزم

ثالثا: اننا مطالبون الآن بحكم الأمانة والمسئولية التاريخية ان نلتزم بقيمنا وتقاليدنا وأهدافنا القومية ولن نسمح بأى تخريب أو تقويض للجبهة الداخلية في هــــذه الظروف المصيرية التي سيتوقف عليها مصير الأمة كلها لأجيال قادمة:

اللازم.

١ - الارتقاء الى مستوى المسئولية التى تلتزم بها القوات المسلحة المصرية ، وبمعنى آخر وضع الشعب والجيش معا في مسئولية واحدة مصيرية .

- حماية النضال الوطنى عن طريق المحافظة على الوحد
   الوطنية والممارسة الديمقراطية وسيادة القانون .
- الالتزام الكامل بالقيم والتقاليد والأهداف القومية ، م
   أجل تدعيم الجبهة الداخلية فى الظروف المصيرية التى ته
   بها مصر والأمة العربية .

وكان هذا التحديد الواضح الذى قدمه السادات فى يناير سنة ١٩٧٧ لمجلس الشعب ، أساسا للحرركة التى انطلقت فو التجاهاتها الثلاثة التى حددها السادات من أجل الوصول الم السلام وهى:

- ١ الدبلوماسية المكثفة.
  - ٢ الوحدة العربية .
- ٣ اعداد القوات المسلحة اعدادا كاملا لمعركة المصير .

وكانت الحركة التي قادها السادات قد بدأت في ايقاظ العالم ليفهم حقيقة الصراع العربي الاسرائيلي، وبدأت رحلات المسئولين المصريين تجوب آفاق الأرض لنشرح الحقيقة التي حاول (جاذ بول سارتر) ذات يوم توضيحها ، فأصدر عددا خاصا من مجلتا (الأزمنة الحديثة) في عام ١٩٦٨ ، تحت عنوان النزاع العسر بوالاسرائيلي ، وجعل نصف الصفحات لوجهة النظر الاسرائيليان والنصف الآخر لوجهة النظر العربية ورغم ذلك فان القارى،

الفرنسى لم يفهم وجهتى النظر المتعارضتين ، وظل تحت تأثير الدعاية الصهيونية التى تغلغات حتى وصلت الى قاعات جامعة باريس حيث كانت تعقد الندوات لشرح الفكر الصهيوني .

وظلت أوروبا الغربية \_ بل وأوروبا الشرقية أيضا \_ واقعة تحت تأثير الدعاية الصهيونية العالمية بسبب النكبات والمظالم التي وقعت لليهود منذ العصور الوسطى حتى ظهور هتلر على مسرح الأحداث ، واستغلت الصهيونية العالمية المذابح القديمة والحديثة االتي تعرض لها اليهود في أوروبا ضد العرب ، ولم ينهم المواطن الأوروبي العادي أن اليهود الذين طردوا من أسبانيا فی عهد محاکم التفتیش هربوا الی مصر ، وعلی رأسهم ( موسی ابن ميمون ) الذي جعله صلاح الدين الأيوبي وخلفاؤه طبيب خاصاً للسلطان ورئيسا للطائفة اليهودية في الفسطاط. التي كانت قد أصبحت أحــد أجزاء القاهرة ولم يفهموا أيضا أن كثبرين من اليهود الذين فروا من وجه النازي لجأوا الى القاهرة وكان منهم أطباء مشهورون مثل (الدكتور ماكس ما يرهوف) طبيب العيون الشهير والدكتور (ادولف أنجر )طبيب الأمراض الجلدية ، وكان منهم أساتذة في جامعة القاهرة مثل ( الدكتور باول كراوس ) المستشرق المعروف ، ومن قبله ( الدكتور اسرائيل ولفنسون ) الذي منحه (الدكتورطه حسين) درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ، وتسمى باسم عربي هو (أبو ذؤيب) ثم أصبح أستاذا فى الجامعة العبرية بالقدس ، ولا زالت مكتبة هذه الجامعة تحمل اسمه حتى اليوم .

غابت كل هذه الحقائق عن المثقفين الأوربيين ، ولم يعرفها رجل النسارع الأوربى بالطبع ، عندما ذهب المصريون يشرحون حقيقة النزاع الذى خلقنه الصهيونية العالمية منذ دعا هرتزل الى افامة الدولة اليهودية فى فلسطين حتى قامت هذه الدولة ومارست الحروب الأربع منذ عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٧٣ .

وأراد السادات أن يحرر جيلا صنعته الدعايات الصهيونية ، وساعدت فى ترسيخه دعايات عربية هوجاء ، وكان يسلك فى ذلك منطق الاقناع الذى وجهه الى أعلى المستويات من طريق الديبلوماسية العالمية من ناحية ، وعن طريق ايجاد النغمة الصحيحة للاعلام المصرى الذى يفتح الباب أمام الاعلام العربى .

ونحن لا نعلم شيئا عن النصائح التي كان يقدمها السادات لمرجاله الذين بعثهم الى أقطار الأرض لشرح قضية النزاع العربي الاسرائيلي، ولكن النتائج تطلعنا على قيمة هذه النصائح التي قالها رجل محنك قادر على استيعاب كل الأفكار والاتجاهات السياسية في عالم تسوده الصراعات الأيديولوجية، ويصل أحيانا الى حافة الحرب بسبب الخلافات بين المذاهب السياسية وصراعاتها.

ولم يكن من المهم فى هذه الفترة الحاسمة اختيار الدعاة ، بل كان الأهم هو اختيار ما بقوله الدعاة عن اقتناع واقناع ، ولأول مرة منذ مئات السنين ظهر فى مصر حاكم حكيم صاحب نظرة شاملة. وقد قال الشيخ محمد عبده ان السياسيين كانوا يصرفون جهودهم فى الجزئيات التافهة ، ويتركون الكليات التى تحدد مصائر الشعوب.

ان عدونا كما حدده السادات هو اسرائيل والصهيونية العالمية والاستعمار العالمي ولا بد من مواجهة هذا الثالوث بالنظرة الشاملة التي تبعد عن الجزئيات ، بل و تطردها من مجال البحث والمناتشة، فنحن لا نعادي اليهود ولا اليهودية ، ونحن لا نريد الحاق أضرار أو انتقامات ، ولكننا نريد اقامة السلام المبنى على العدل .

وخلال السنوات الثلاث الحاسمة فى تاريخ مصر والعرب وتاريخ العالم ، لم يقل السادات كلمة جارحة ضد حكام اسرائيل ، بل كان يتحدث من منطق احترام رئيس الدولة لرئيس الدولة ، وهو مفهوم مصرى عريق وعميق ، لأن الاحترام يعود دائما الى صاحبه قبل أن يعود الى عدوه .

وعندما تحدث السادات بهذه النغمة ٤ عادت النغمة الصحيحة الى الاعلام المصرى ٤ وانعكست على الاعلام العربى كله ٤ وأصبحت المناقشة على مستوى الاحترام ولم تصبح قضية جدلية أو فكرية مثل تلك التي أرادها (جان بول سارتر) عندما أصدر عددا خاصا من مجلته (الأزمنة الحديثة) عن النزاع العربى الاسرائيلي .

لقد استطاع السادات احداث تحول فكرى خطير فى مفهوم النزاع العربى الاسرائيلى ونقل القضية من حيز المخطط التوسعى كل عشر سنوات ، ومن حيز المناقشات الفلسفية أو الأيديولوجية أو السوفسطائية حول الشعب المظلوم والشعب الظالم ، الى نقطة أخرى هى حيز الواقع التاريخى فى الوجود والبقاء أو الاندثار والفناء ، وهى نظرية الحرب والسلام أو الحرب من أجل السلام لمنع الاندثار والفناء .

ولقد تعرض اليهود خيلال حياتهم لحروب الابادة ، ورقع شعبهم في الأسر مرات عديدة . وأصبحت عندهم عقدة الوقوع في الأسر مرة أخرى بعد أن تجسعوا فوق أرض فلسطين في هذا العصر، وسيطرت عليهم هذه الأفكار حتى اخترعوا لها فكرة الصقور المحاربة والحمائم المسالمة ، وأصبح صراعهم الداخلي بين الصقور والحمائم ، وبنوا حياتهم على أساس الحرب وأصبح أطفالهم جنودا يسمونهم (الصابرا) تشبيها لهم بشجرة التين الشوكي التي تحمل عصير السكر الى ثمارها ، وتحمل في نفس الوقت أشواك الشار التي توجد في قلبها فاكهة مليئة ببذور الحقد ، ولم يستطع المصريون اقتلاع هذه الشجرة من قلب الصهيونيين ، ولا من تربة الأرض المصرية ، رغم احتقارهم لشارها التي لا تفيد ، وتثبت فوق الأرض كنبات شيطاني لا يحبه المصريون ، ولكنهم يأكلونه في موسمه عندما يظهر على العربات في القاهرة ، وقد حاولوا تطويره لاخراج بذور الشر من قلبه حتى لا تصيبهم بالأمراض والعلل .

ولكن المصريين لم يتعرضوا لحروب الابادة ، بل تعرضوا لاستعمار بلادهم ، وكانت لهم أفكار محددة فى مواجهة الاستعمار تقول ان مصر هى مقبرة الغزاة .

وأخيرا تعرضوا للغزو الصهيونى ، وهو غزو من شعب تعرض للابادة وليس فى استطاعته أن يجعل مكان اقامته مقبرة للغزاة .

هذه هى خلاصة التاريخ التى انطلق منها السادات ليفسر للعالم حقيقة القضية التى لم يستطع أحد شرحها للرأى العام العالمي ، وعلى أعلى المستويات العالمية ولم تكن مشكلة السادات هى مواجهة العالم ، ولكنها كانت مشكلة كيف يواجه العالم ؟ ولم تكن هناك صعوبة أمامه فى المواجهة : ولكن الصعوبة كانت فى الاقناع ، وقبلها صعوبة الاقتناع .

قبل شهور من مرحلة الانطلاق نحو الاقتناع والاقناع ، كان أحد الذين بعثهم السادات وهو مسئول مصرى كبير يعتقد أن اسرائيل تمهد لعدوان جديد فى عام ١٩٧٧ ، لتنفيد المخطط الصهيونى العالمي كل عشر سنوات ، وكانت حركاته السياسية فى الأمم المتحدة ، وفى اتصالاته تؤكد أنه قد وقع بفكره بين شقى الخشبة التى ينشرها قرد ، ثم سقط المنشار من بين يدى القرد ، وأصبح ذنبه بين شقى الخشبة فصرخ واستغاث . لقد قدم السادات كثيرين من الانهزاميين لتقديم ( ورقة العمل ) الى العدو وعندما أرخى لجام فرسه ، ليرخى العدو لجام الفرسان المتطلعين الى الغزوة

الجديدة فى عام ١٩٧٧ ، ولكنه كان يحمل قدره على كتفه وسيفه فى يده ، ولجام الفرس فى يده الأخرى .

قال للدنيا أنه يريد أن يعيش فى السلام ، وحقق ذلك فى حياته الخاصة . حتى قيل أنه أكثر رجال العالم أناقة فى زيه وسمته وطريقة حياته .

الرجل الذي بحب الحياة لا يحب الحرب .. ثم استكانت اسرائيل للقائد الذي يحب الحياة أكثر من حب الحرب ، ولم يعلموا أنه ورث تقاليد القادة العظام من حكام مصر الذين كانوا يرتدون خرقة الصوفية تحت ثياب السلطان .

کان آخرهم (طومان بای) سلطان مصر الذی حارب استعمار العثمانيين وحارب السلطان (سليم بن عفان) ثم سقط بسبب الخيانة وعندما أرادوا شنقه على باب زويله ، وجدوا تحت ثياب السلطان المصری ، خرقة الصوفية ، وهی ثوب من الصوف علی جلد سلطان مصر . فبكی سلطان آل عثمان ، وقال انه لو علم ذلك قبل أن يشنق عدوه ، لمنحه الحياة ، التي لم يكن (طومان بای) يقبلها على يد عدوه .

وماذا كان يرتدي السادات تحت ثيابه وهو يواجه عدوه ?

هل كان يرتدى على جلده الخرقة الصوفية ليصل الى الله بجسد سليم ووجه كريم ؟

كان القدر قد رسم له الطريق ، ليرتدى أجمل ثوب في مواجهة العدو .. ثوب القائد العام للقوات المسلحة المصرية .. ثوب سلطان.

مصر العظيمة الجليلة ، وله بعد ذلك قدره وسيفه ، ولو لم يفعل ذلك الأصبح خارجا على عظمة مصر وقدرة مصر .

كل ثوب فوق جسده هو ثوب مصر ..

كل شارة على كتفيه من ذهب وجوهر هي شارة مصر التي نثرت تحت أقدامها الجواهر ، ونثر الذهب ..

يا أحمس. يامحرر الأرض والعرض والفكر.. لك من آمون رع الذهب والجوهر ولن تأخذه صكاحتى تعود الى الحياة الأخرى ولكنك ستتركه لمصر التي علمتك وأفهمتك وحررتك وجعلتك فارسها الذي يمنح المجد للآخرين حبا في السلام والعدل.

وقد عبر السادات عن روح مصر فيما فكر ودبر ، وخرج رجاله من القاهرة ، للحديث عن مصر ، كما كان الرجال يخرجون فى العصور القديمة للبحث عن الذهب والبخور ، ويعودون الى مصر ظافرين ، ثم انقلبت موازين العالم ، وفهم رؤساء الدول حقيقة الخدعة الاسرائيلية التي وضعت أمامهم ، وأصبحت فرنسا التي كانت أحد أطراف العدوان الثلاثي على مصر فى عام ١٩٥٦ ترفض بيع طائرات الميراج الفرنسية الى اسرائيل ، وراجعت بريطانيا موقف العديدة ، ورفضت سياسة الانحياز الى اسرائيل ، ووقفت موقف الحياد فى الصراع العربى الاسرائيلي .

ونجح السادات في سياسة تحييد أوربا الغربية بالاقتماع والاقتناع ، وترك أوربا الشرقية ترسل المهجرين اليهود السوفييت

عبر حدود النمسا ، وثارت المشكلة فى السياسة العالمية بشكل لم يسبق له مثيل . حتى جنح المستشار النمساوى وهو يهودى مد هذه الحالة الغربية ، ولم يحاول السادات ان يتدخل فى شئون خاصة لدول أخرى ، مع أن هذا العمل فى ذاته كان يشكل تحديا خطيرا لمقومات الشعب العربى الذى يقاوم اسرائيل ، ويرفض تهجير اليهود الى اسرائيل منذ البداية .

نقد استطاع ايقاظ ضمير العالم ضد الحركة الصهيونية ، ولو كانت قادمة من موسكو الى فيينا ، بل أنه استطاع ايقاظ الضمير اليهودى ضد الحركة الصهيونية التى تعمل ضد مصالح اليهود فى أوربا ، وكان رسله ومبعوثوه يتحدثون بأفكاره التى لقنها لهم ، وعلمهم تفاصيلها واستطاع أن يحررهم من الهزيمة وأفكارها السبقة واللاحقة ، حتى كون الاوركسترا الذى عزف نشيد النصر ، وقبل أن توجد ساحات النصر .

وعندما بدأت أوربا تستيقظ وتدرك حقيقة اللعبة الصهيونية، وتحدد موقفها طبقا لمصالحها ، لم تكن المصالح وحدها هي الحكم في موضوع النزاع العربي الأسرائيلي رغم ان هذه المصالح لها القدر الاكبر في تحديد السياسسات ، فكان الاقتناع بزيف الدعاية الصهيونية وعدالة المطالب العربية ، له دوال مواز مع دول المصالح الخاصة . فبدأت أسهم الدعاية الصهيونية في الهبوط يوما بعد يوم داخل مراكز الحكم التي تنظر الى مصالح شهوبها ، ولكن

هذه الاسهم ظلت متداولة فى مراكز الاعلام الدولى حتى بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣ ، واستمر المخطط الدعائى الصهيونى قائما فى انحاء العالم بطريقته التى رسمت له من قبل.

ولكن موجات التغيير في السياسة الأوروبية كانت قد ارتفعت فوق مخططات الدعاية الصهيونية ، واتخذت اوربا الغربية سياسة مخالفة للسياسة الامريكية التي كانت موالية دائما وبغير تحفظ لاسرائيل ، ونجح السادات عن طريق الدبلوماسية المكثفة في اقناع المسئوليين الغربين بانسحاب اسرائيل ، وكانت مهسة (جوناريارنج) ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في الشرق الاوسط قد وصلت الى طريق مسدود ، واعلن السفيريارنج مرات عديدة ان أسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن ، كما أن مبادرات ( وليام روجرز) وزير خارجية أمريكا السابق ذهبت أدراج الرياح ، ولم تقبلها اسرائيل ، لأنها وجدت أن موقف اللاسلم واللاحرب في مصلحتها، ولم تلتفت اطلاقا الى السلام.

وفى أواخر مايو ١٩٧٣ عقد فى اديس ابابا مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية فى مناسبة مرور عشر سنوات على قيام المنظمة ، واجتمع أكثر من ثلاثين رئيس دولة فى هذا المؤتمر الكبير الذى كان يضم بين أعضائه ٤١ دولة أفريقية .

وكانت القرارات التي اتخذتها مؤتمرات القمة الأفريقية طوال الأعوام من ١٩٦٨ حتى ١٩٧٣ بشأن النزاع العربي الاسرائيلي ..

وكل هذه القرارات تؤيد مصر ضد العدوان الأسرائيلي ، وتدعو الى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ وتؤيد مهمة السفير يارنج في تسوية النزاع سلميا .

وهنا نقول انه لم يسبق لمنظمة الوحدة الافريقية أن اهتمت بمشاكل خارجية عن المنازعات التقليدية مع الاستعمار ، تلك المشاكل التي عاصرت المنظمة منذ قيامها في ١٩٦٣ ولهذا تبرز أهمية القرارات الأفريقية باعتبارها دليلا قاطعا على اهتمام أفريقيا بالنزاع العربي الأسرائيلي .

كما أن عدد الدول الافريقية التي تقوم علاقات دبلوماسية أو قنصلية بينها وبين اسرائيل بلغ ٣١ دولة . تناقص عندما عقد المؤتمر الى ٢٤ نتيجة للنشاط الملحوظ للدبلوماسية العربية في افريقيا ولوضوح الحق العربي للعين الأفريقية بعد فشل مهمة لجنة حكماء افريقيا المكونة من سنجور وموبوتو ، ويعقوب جوون وأهيدجوا .

وقد أكدت مصر لشقيقاتها الأفريقيات أن دبلو ماسيتها بالنسبة لقضية الشرق الأوسط تقوم على:

- ١ قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بكل بنوده ..
- ٢ معاونة جونار يارنج على تنفيذ القرار . .
- ضرورة حصول يارنج على رد ايجابى من اسرائيل عن مذكرته المؤرخة ٨ فبراير ١٩٧١ تتعهد فيه بالانسحاب الى ما وراء خطوط ٥ يونيو ١٩٦٧ ..

عبول أى جهود أفريقية أو دولية تعمل على تنفيذ قرار
 مجلس الأمن .

وكان هناك احساس عام لا يخفى على أى عين فى أديس ابابا بأن الدبلوماسية المصرية نجحت فى ربط المشكلة الفلسطينية بالمشكلة الاستعمارية فى افريقيا عن طريق اظهار التماثل بين معاملة السرائيل للسكان العرب فى الأراضى المحتلة ومعاملة البرتغاليين والبيض فى روديسيا وزامبيا وجنوب افريقيا للسواطنين السود داخل أوطانهم الأصلية .

وقد حضر الرئيس هذا المؤتمر الافريقى الكبير ، وأتم فيه دعوته الى الدول الافريقية لتأييد الحق العربى ضد اسرائيل لتى كانت قد تسللت الى افريقيا لتمثل فى دولها دور العيل للاستعمار العبديد ، وقد اكتشفت أوغندة هذه الحقيقة وطردت الاسرائيليين من أرضها ، وقطعت علاقاتها مع اسرائيل ، ونأكدت فكرة الرئيس اثناء حرب اكتوبر فانهالت قرارات الدول الأفريقية التى قطعت علافاتها مع اسرائيل بشمكل هز السياسة الدولية ، وكان قد حدث اقناع بعض الدول الأوربية عن السماح لأمريكا بنقل الأسلحة الى اسرائيل عبر أجواء أو مياه هذه الدول ، كما بدلت اليابان وهى الدولة الآسيوية الكبيرة سياستها التى كانت موالية لاسرائيل .

استطاع السادات أن يجعل العالم كله فى جانب وأمريكا فى جانب آخر . وفى نفس الوقت ظل يعمل على تنفيذخطته العربية المكثفة فقام فى أواخر أغسطس ١٩٧٣ بزيارة لبعض العواصم العربية واستغرقت رحلته خمسة أيام قضاها فى عمل سياسى مكثف وكانت تلك المباحثات قد سبفت حرب العاشر من رمضان ببضعة أسابيع ، وتركزت حول معركة المصير العربى والمواجهة الشاملة مع اسرائيل .

وعندما اكتمل النجاح السياسى الباهر ، كان الرئيس قد وصل فى نفس الوقت الى النجاح العسكرى الباهر فى يوم ٣ أكتو بر ١٩٧٣ ، وقد سبق ان حدد الرئيس موقفه السياسى عندما قال انه سيستخدم الدبلوماسية المكثفة قبل المعركة وأثناء المعركة و بعد المعركة .

وفى يوم السادس عشر من اكتوبر ١٩٧٣ تحدث السادات أمام مجلس الشعب وروى قصة الحرب والسلام التى كان هو بطلها ، وكان هو الذى كتبها بعد أن جعلها حقيقة .. وهذه هى القصة أو الملحمة التى كتب السادات سطورها على صفحة التاريخ المصرى الحديث .

بسم الله ٠٠٠

أيها الاخوة والأخوات ..

كان بودي أن أجيء البكم قبل الآن ، التقي بكم وبجماهير شعبنا وأمتنا ، لكن مشاغلي كانت كما تعلمون وكما تريدون ، واتق انكم تقدرون وتعذرون ، ومهما يكن فلقد كنت أحس بكم وبشعبنا وامتنا معي في كل رأى وكنت أحس بكم وبشعبنا وأمتنا معى في كل قرار ، كنتم جميعا معي ، فيما أخذته على مستوليتي تعبير! عن ارادة امة ، وتعبيرا عن مصبي شعب ، ثم وجدت مناسبا أن أجيء اليكم اليوم أتحدث معكم ومع جمساهي شعبنا ومع شعوب أمتنا العربية وأمام عالم يهمه مايجري على أرضنا لأنه وثبق الصلة بأخطر قضايا الانسانية ، وهي قضية الحرب والسلام ذلك لأننا لا نعتبر نضالنا الوطني والقومي ظاهرة محلية أو اقليمية لأن المنطقسة التي نميش فيها بدورها الاستراتيجي والحضاري في القلب من المالم وفي الصميم من حركته ، ولأن الحوادث كسرة ولأن التطورات متلاحقة ولأن القرارات مصيرية فأننى اريد أن أدخل مباشرة فيما أريد أن اتحدث فيه ممكم وسوف أركز على نقطتين: الحرب والسلام -اولا \_ الحسرب:

لست اظنكم تتوقعون منى ان اقف امامكم لكى نتفاخر معا ونتباهى بها حققناه فى احد عشر يوماً من أهم وأخطر ، بل أعظم وأمجد أيام تاريخنا ، وربها جاء يوم نجلس فيه معا لا لكى نتفاخر ونتباهى ، ولكن لكى نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل ، قصة الكفاح ومشاقه ، ومرارة الهزيمة وآلامها ، وحلاوة النصر وآماله .

نعم سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروى ماذا فعل كل منا في موقعه ٠٠ وكيف حمل كل منا امانته وادى دوره ، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين الياس والرجاء ٠

ذلك كله سوف يجيء وقته وأظنكم توافقوننى على أن لدينا اليوم من المساغل والمهام ما يستحق أن نكرس له كل وقتنا وجهدنا ، واذا جاز لى أن أتوقف قليلا وانا أعلم أن بكم شوقا الى سماع الكثير فاننى أقسول ما يلى:

حاولت أن أفى بما عاهدت الله وعاهدتكم عليه . اولا:

فيما يتعلق بنفسى فقد حاولت أن أفى بما عاهدت الله وعاهدتكم الله وعاهدتكم عليه عبل ثلاث سنوات بالضبط من هذا اليوم ، عاهدت الله وعاهدتكم على أن قضية تحرير التراب الوطنى والقومى ، هي التكليف الأول الذي حملته ولاء لشعبنا والأمة ، عاهدت الله وعاهدتكم على أنى لن أدخر جهدا ، ولن أتردد دون تضحية مهما كلفتنى في سبيل أن تصل ولن أتردد دون تضحية مهما كلفتنى في سبيل أن تصل الأمة الى وضع تكون فيه قادرة على دفع ارادتها الى

مستوى أمانيها ، ذلك أن اعتقادنا دائما كان ولا يزال الدمنى بلا ارادة نوع من أحلام اليقظة ، يرفض حبى وولائى لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضبابه، عاهدت الله وعاهدتكم على أن نشبت للعائم أن نكسة ١٩٦٧ كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعدة وقد كنت في همنا أصدر عن أيمان بالتاريخ يستوعب ٧٠٠٠٠ سمنة من الحضارة ويستشرف آفاقا أعلم على اليقين نفسال شعبنا وأمتنا ليعلو عنها وللوصول الايها وتاكيد قيمتها وأحلامها العظمى ، عاهدت ألله وعاهدتكم على أن جيلنا في نسلم أعلامه الى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة ، وأنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريها ، وقد تكون مخضبة بالدماء ، ولكننا غلينا نحتفظ برءوسنا عالية في السماء وقت أن كانت خباهنا تنزف الدم والألم والمرارة ،

## ذلك قدري وقد حملته على كتفي

عاهدت الله وعاهدتكم على أن لا أتأخر عن لحظة أجدها ملائمة » ولا أتقدم عنها » لا أغامر » ولا أتلكا » وكانت الحسابات مضنية والمسئولية فادحة ، نكننى أدركت كما قلت لكم والأمة مرارا وتكرارا أن ذلك قدرى وأنى حملته على كتفى ، عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله وطالبا تقتكم وثقة الأمة وأنى لأحمد الله .

## ثانيــا:

لقد كان كل شيء منوطا بارادة هذه الأمة ، حجم هذه الارادة وعمق هذه الارادة وما كنا لنستطيع شيئا أو لم يكن هذا الشعب ،

وأي لم تكن هذه الأمة لقد كان الليل طويلا وثقيلا والأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر ، وإنى لأق بغير ادعاء ان التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكس لم تكن سقوطا وإنما كانت كبوة عارضة وأن حركته الم تكن فورانا وإنما كانت ارتفاعا شاهقا للقد أع شمينا جهدا غير محدود وقدم شعبنا تضحيات غمدودة ، وأظهر شعبنا وعيا غير محدود، وأهم من ذ محدودة ، وأظهر شعبنا وعيا غير محدود، وأهم من ذ التفظ بايمانه غير محدود ، وكان ذلك هو الخط الفاص احتفظ بايمانه غير محدود ، وكان ذلك هو الخط الفاص بين النكسة وبين الهزيمة ولقد كنت أحس بذلك أول يوم تحدلت فيه مستوليتي وقبلت راضيا بما شاله أن يضعه على كاهلى ، كنت أعرف أن ايمان الشع هو القاعدة ، وإذا كانت القاعدة سليمة فان كل ما ضيمكن تعويضه ، وكل ما تراجعنا عنه نستطيع الانطاء اليه مرة أخرى ،

وبرغم ظواهر عدیدة ، بعضها طبیعی وبعضه مصطنع من تأثیر حرب ناتسیة وجهت الینا فقد کر سؤالی لنفسی ولفیری فی کر یوم یمر هل القال سامة ؟

وكنت واثقا انه ليس في قدرة أية حرب نفست مهما كانت ضراوتها أن تمس صلابة هذه القاءدة .

وما دامت القاعدة بتخبر فان كل شيء بخبر ، وذ ذلك لن يكون الا زوبعة في فنجان كما يتولون .

لست أنكر أننا وأجهنا مصاعب جمة ، مصساء حقيقية : مصاعب في الخدمات ، مصاعب في التموين مصاعب في العمل السياسي أيضا

وكنت أعرف الحقيقة ولكننى لم أكن في موفف يسمح لى بشرحها ، كنت أعرف اننا نحاول ان نجمل الحياة مقبولة للناس ، وفي نفس الوقت فأن علينا أن نحتاط لما هو منتظر ، وكنت واثقا أنه سوف يجيء يوم تظهر فيه الحقيقة لفيرى كما كانت ظاهرة لى ، وحين تظهر الحقيقة فأن الناس سوف يعرفون وسوف يقدرون ، وأحمد الله ،

#### ثالثــا:

ولقد كانت هناك اشارة واضحة الى وجود تمزق في ضمير الأمة العربية كلها ، وكنت أرى ذلك طبيعيا لأسباب اجتماعية وفكرية زادت عليها مرارة النكسة ، كان هناك من يسألونني ويسألون انفسهم ، هل تستطيع الأمة أن تواجه امتحانها الرهيب وهي على هذه الحالة من التمزق في ضميرها ؟

# الأمة لا تستطيع أن تكشف نفسها أو جوهرها الأخلال ممارسـة الصراع

وكنت أقول أن هذا التمزق ففسلا عن اسبابه الطبيعية يعكس تناقضا بين الواقع والأمل وليس في ذلك ما يخيف بل كنت اعتقد أنه ليس هناك شفاء لضمير الأمة ولا راحة له ألا عندما تواجه الأمة لحظة التحدى ولم أكن في بعض الأوقات على استعداد للدخول في مناقشات عقيمة ، هل نعالج التمزق قبل مواجهة التحدى ، أو نقبل التحدى رغم وجود اشارات الي التمزق ؟ ٠٠ وكان رأيي أن الأمم لاتستطيع أن تكشف نفسها أو جوهرها ألا من خلال مهارسة الصراع وبمقدار

ما يكون التحدى كبيرا بمقدار ما تكون يفظه الأمه واكتشافها لقدراتها كبيرة لست أنكر وجود خلافات اجتماعية وفكرية فذلك مسار حركة التاريخ ، ولكننى في نفس الوقت كنت أعرف أن الأمم العظيمة عندما تواجه تحدياتها الكبرى ، فأنها قادرة على أن تحسد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك ، كنت مؤمنا بسلامة وصلابة دعوة القومية العربية ، وكنت مدركا للتفاعلات الختلفة التى تحرك مسيرة امة واحدة ،

## وحدة العمل سوف تفرض نفسها على كل القوى

ولكننى كنت واثقا أن وحدة العمل سوف تفرض نفسها على كل القوى وعلى كل الأطراف وعلى كل التيارات لأننا جميعا سوف نعى أن هذا الظرف ليس مباراة بين الاجتهادات وانها هو الصراع بين الفنساء والبقاء لأمة بأسرها .

وأحمد الله .

رابعــا:

## كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة لأنى خرجت من صفوفها

ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة ، ولم يكن حديثى عنها رجما بالفيب ولا تكهنا ، لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسى تقاليدها ، وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت الويتها ، ان سجل هذه القوات كان باهرا ولكن أعداءنا : الاستعمار القديم والجديد والصهيونية العالمية ، ركزت ضد هذا السجل تركيزا مخيفا لأنها أرادت أن تشكك الأمة في درعهسا

وفى سيفها ، ولم يكن يخامرنى شك فى أن هذه القـوات السلحة كانت من ضحايا نكسة سنة ٦٧ ولم تكن أبدا من أسمانها .

كان في استطاعة هذه القوات سنة ٦٧ أن تحارب بنفس البسالة والصلابة التي تحارب بها اليوم ، لو أن قيادتها العسكرية في ذلك الوقت لم تفقد أعصابها بعد ضربة الطيران التي حذر منها عبد الناصر ، أو لو أن تلك القيادة لم تصدر بعد ذلك قرارا بالانسحاب العام من سيناء بدون علم عبد الناصر أيضا .

ان قواتنا ام تعط الفرصة لتقابل عام ٦٧ ان هذه القوات لم تعط الفرصة لتحارب دفاعا عن الوطن وعن شرفه وعن ترابه ، لم يهزمها عدوها ولكن أرهقتها الظروف التي لم تعطها الفرصة لتقاتل ،

ان القـوات السلحة الصرية قامت بمعجزة على أعلى مقياس عسكرى

ولقد شاركت مع جمال عبد الناصر في عملية اعادة بناء القوات المسلحة ، ثم شاءت لى الأقدار أن أتحمل مستولية القيادة العليما للبناء ، ومستولية القيادة العليما لها ، أن القوات المسلحة المحرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكرى ، لقد أعطت نفسها بالكامل لواجبها ، استوعبت العصر كله تدريبا وسلاحا ، بل وعلما واقتدارا وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزاز العدو ، وأن تكبح جماح غروره ، فأنها أثبتت نفسها ، أن هذه وقات أخذت في يدها ، بعد صدور الأمر لها زمام المبادأة وحققت مفاجأة العدو ، وأفقدته توازنه بحركتهسا السريعة ،

## ان التاريخ العسكرى سوف يتوقف طويلا أمام عملية يوم 7 من أكتسوبر 1978

ولست اتجاوز اذا قلت انالتاريخ العسكرى سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من اكتوبر ١٩٧٣ حين تمكنت القوات المسلحة المرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب ، واجتياح خط بادليف المنيع واقامة رءوس حسود لها على الضيفة الشرقية من القناة ، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعات •

#### لقد استعادت الأمة الجريحة شرفها

لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة ، فقد العدو المتفطرس توازنه الى هذه اللحظة ، استعادت الأمة الجريحة شرفها ، تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط ،

#### اننا نسجل من هذا ثقتنا بالقوات المسلحة

واذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز ايمان ، فان الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا ، وباسم هذا الشعب ، وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا السلحة ، ثقتنا في قيادتها التي خططت ، وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالثار والدم ، ثقتنا في ايمان هذه القوات المسلحة رثقتنا في علمها ، ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح ،

أقول باختصار: أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف ، أنه قد أصبح له درع وسيف .

اريد من هنا أن أشهد انتباه حضراتكم معى الى الجبهة الشمالية حيث يحارب الجبهة السورى العظيم، معركة من أمجد معارك الأمة العربية تحت القيهادة المخلصة والحازمة للأخ الرئيس حافظ الأسد .

#### أقول لاخواننا في الجبهة الشمالية:

انكم حاربتم حرب رجال وصمدتم صمود الأبطال وأريد أن أقول لاخوتنا في التجبهة الشمالية انكم عاهدتم وكنتم الأوفياء للعهد، وصادقتم وكنتم أشرف الأصدقاء وقائلتم وكنتم أشجع المقائلين ١٠ انكم حاربتم حرب رجال وصمدتم صمود أبطال ٠

## اقول لاخوتنا في الجبهة الشمالية انكم أكثر مدعاة للطمانينة والفخر

ولم يكن في مقدورنا ان نجد رفقة سلاح أكثر مدعاة الطمأنينة والفخر من هذه الرفقة التي تشرفنا بالقتال فيها معكم ، ضد عدو واحد لنا هو عدو أمتنا العربية كلها ، لقد كنا معا طلائع الموكة ، تحملنا معا ضراوتها ودفعنا معا أفدح تكاليفها من دمائنا ومن مواردنا ، ولسوف نواصل القتال ولسوف نتحدى الخطر ، ولسوف نواصل مع اخوة لنا ، تنادوا الى الساحة ولسوف نواصل مع اخوة لنا ، تنادوا الى الساحة المرق والدم حتى نصل الى هدف نرضاه لانفسسنا وترضاه أمتنا لنضالنا في هذه المرحلة الخطيرة من مراحله التصلة والستوة .

أيها الاخوة والأخوات

كان ذلك عن الحرب ، والآن ماذا عن السلام ؟

عندما نتحدث عن السللم فلا بد لنا أن نتذكر ولا ننسى ، كما لابد لفرنا ألا يتناسى حقيقة الأسباب التى من أجلها كانت حربنا ، وقد تأذنون لى أن أضلع بعض هذه الأسباب محددة قاطعة أمام حضراتكم:

أولا \_ اننا حاربنا من أجل السلام . . حاربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام ، وهو السلام القائم على العدل ، أن عدونا يتحدث أحيانا عن السلام ، ولكن شتان ما بين سلام العدوان وسلام العدل .

ان دافيد بن جوريون هو الذي صاغ لاسرائيل نظرية فرض السلام ، والسلام لا يغرض ، والحديث عن فرض السلام معناه التهديد بشن الحرب أو شنها فعلا .

## ان عدونا وقع في خطا تصور ان قوة الارهاب تستطيع ضمان الأمن

والخطأ الكبير الذى وقع فيه عدونا انه تصور أن قوة الارهاب تستطيع ضمان الأمن ، ولقد ثبت عمليا اليوم وفي ميدان القتال عقم هذه النظرية ، ثبت انها اذا صلحت بضعف الآخرين في يوم ، فانها لا تصلح اذا ما استجمع هؤلاء قوتهم في كل يوم ، ولست أعرف كيف كان لدافيد بن جوريون أن يغكر لو أنه كان في مركز القيادة في إسرائيل اليوم ؟ هل كان في استطاعته أن يفهم طبيعة التاريخ ؟ أو أنه كان سيظل كما نرى قيادة اسرائيل اليوم في موقف معاد للتاريخ ؟

## السلام لا يفرض وسلام الأمر الواقع لا يقوم ولا يدوم

ان السلام لا يفرض وسلام الأمر الواقع لا يقوم ولا يدوم • السالام بالعدل وحده ، والسالام ليس بالارهاب مهما أمعن في الطفيان ، ومهما زين له غرور القوة أو حماقة القوة •

ذلك الفسرور وتلك الحماقة اللتان تمادى فيهما عدونا ليس فقط خلال السنوات الست الأخرة على خلال السنوات الست الأخرة الدولة السنوات الخمس والعشرين الى منذ قامت الدولة الصهيونية باغتصاب فلسطين ولقد نسال قادة اسرائيل اليوم: أين ذهبت نظرية الأمن الاسرائيلي التي حاولوا اقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة أخرى الموال خمس وعشرين سنة ؟ لقد انكسرت وتحطمت .

قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية ، وهاهم في حرب طويلة ممتدة ، وهم امام استنزاف نستطيع نحن أن نتحمله بأكثر وأوفر مما يستطيعون ، وهاهم ، ، عمقهم معرض اذا تصروا أن في استطاعتهم تخويفنا بتهديد العمق العربي ،

#### اننا لسنا دعاة إبادة كما يزعم العدو

وربما أضيف لكى يسمعوا فى اسرائيل اننا لسنا دعاة ابادة كما يزعمون ، أن صواريخنا المحرية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعدها ، ان صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعدها ، مستعدة للانطلاق باشارة واحدة الى اعماق الأعماق فى اسرائيل ،

ولقد كان في وسعنا منذ الدقيقة الأولى المعركة أن نعطى الاشارة ونصدر الأمر خصوصا وأن الخيلاء والكبرياء الفارغة أوهمتهم بأكثر مما يقدرون على تحمل تبعاته ، لكننا ندرك مستولية استعمال أنواع معينة من السلاح ، ونرد أنفسنا بأنفسنا عنها ، وأن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقوله : (( العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق )) .

ثانيا ـ اننا لم نحارب لكى نعتدى على أرض غيرنا وانما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين :

الأول: استعادة أراضينا المحتلة بعد سنة ١٩٦٧ .

الناني: ايجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق الشروعة لشعب فلسطين .

هذه هى أهدافنا من قبول مخاطر القتال ولقدد قبلناها ردا على استفزازات لا تحتمل ولا تطاق ولم نكن البادئين بها وانما كنا فيها ندافع عن أنفسنا وعن حرياتنا وعن حقنا في الحرية والحماة .

ان حربنا لم تكن من أجل العدوان ولكن ضحد العدوان ولم نكن في حربنا خارجين على القيم ولا القوانين التى ارتضاها مجتمع الدول لنفسه وسجلها في ميثاق الأمم المتحدة الذي كتبته الشعوب الحرة بدمائها بعد التصارها على الفاشية والنازية ، بل لعلنا أن نقول ان حربنا هي استمراد للحرب الانسانية ضد الفاشية والنازية ، ذلك لأن الصهيونية بدعاويها العنصرية وبمنطق التوسع بالبطش ليست الا تكرارا هزيلا للفاشية

والنــازية يثير الازدراء ولا يثير الخوف ويبعث على الاحتقار أكثر مما يبعث على الكراهية .

اننا في حربنا كنا نتصرف وفق نص روح وميثاق الأمم المتحدة وليس مجافاة للروح ولا للنص ، والى جانب الميثاق نفسه فلقد كنا نتصرف تقديرا واحتراما لقرارات المنظمة الدولية سواء على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على مستوى مجلس الأمن •

أيها الاخوة والأخوات:

لقد شهد العالم كله لنا بالحق وأشاد بشجاعتنا دفاعا عن هذا الحق • ادرك العالم اننا لسنا البادئين بالعدوان ولكننا المبادرون بواجب الدفاع عن النفس •

لسنا ضد قيم وقوانين مجتمع الدول ولكننا مع قيم وقوانين مجتمع الدول ، لسنا مفامرى حرب وانما نحن طلاب سلام .

أدرك العالم ذلك كله وكان يتعاطف من قبل ذلك مع قضيتنا واليوم زاد على تعاطفه معنا احترامه لتصميمنا على الدفاع عن هذه القضية ولقد كنا نطمئن بعطف العالم ونحن الآن نعتز باحترامه •

واقول لكم بصدق وامانة اننى افضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم اذا كان بغير احترام •

وأحمد الله

أيها الاخوة والاخوات:

ان دولة واحدة اختلفت مع العالم كله ولم تختلف معنا فقط انها مع العالم كله كما قلت ، هذه الدولة هي الولايات المتحدة ، لقد فوجئت كما تدعى بأننا حاولنا رد العدوان ولسنا نفهم كيف ولماذا فوجئت ؟ هذه الدولة لم تكتف كما تقول بأنها فوجئت وانما أفاقت من المفاجأة دون أن تعود الى الصواب .

ومن المؤسف والمحزن أن يكون هذا موقف واحدة من القوى الأعظم في هذا العصر .

لقد كنا نتوقع أو ربما نتمنى ضد الشواهد والتجارب الها أن تفيق الولايات المتحدة الامريكية من المفاجأة الى الصواب لكن ذلك لم يحدث ورأينا الولايات المتحدة تخرج من المفاجأة الى المناورة ، أن غرضها الأول هو وقف القتال والعودة الى خطوط ما قبل اكتوبر وكان يمكن أن نفضب من هدا المنطق المعكوس ولكننا لم يفضب لأننا نشق في أنفسنا من ناحية ومن ناحية أخرى لاننا بالفعل نريد أن نساهم في سلام العالم .

ان العالم يدخل في عصر من الوفاق بين القوتين الأعظم ونحن لا نعارض سياسة الوفاق ، كان لنا تحفظ واحد عليها وما زال تحفظنا قائما ، اذا كنا نريد أن يدخل العالم بعد استحالة الحرب العالية الى عصر من السلام فإن السلام ليس معنى مجردا أو مطلقا ، السلام له معنى واحد ، هو أن يشعر كل الشعوب في الأرض لله معنى واحد ، هو أن يشعر كل الشعوب في الأرض لله مسلام لها وليس سلاما مفروضا عليها .

وانى لأقول أمام حضراتكم وعلى مسمع من العالم: نحن نريد أن تنجح وأن تتدعم سياسة الوفاق ، ونحن على استعداد للمساهمة في انجاحها وتدعيمها .

ولكننا نرى ـ وبحق ـ أن ذلك لا يمكن أن يحدث. بينما العدوان قائم ضد أمة عربية بأسرها تقع في قلب العالم استراتيجيا وتملك أهم ثرواته اقتصاديا . ان أى نسيان لهذه الحقيقة البديهية ليس تجاهلا فحسب ، وانما هو اهانة لا نرتضيها لأنفسنا ولا للعالم الذي يعرف أهمية وقيمة المنطقة التي نعيش فيها وعليه أن يعرف الآن أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع .

#### أيها الاخوة والاخوات:

ان الولايات المتعدة بعد المناورة التي رفضنا مجرد مناقشتها خصوصا بعد ان فتحنا طريق الحق بقوة السلاح اندفعت الى سياسة لا نستطيع أن نسكت عليها أمتنا العربية .. ذلك انها أقامت جسرا سريعا تنقل به المعسونات والمساعدات العسكرية لاسرائيل .

لم يكف الولايات المتحدة ان سلاحها هو الذي مكن اسرائيل من تعطيل كل محاولات الحلل السلمي لأزمة الشرق الأوسط فاذا هي الآن تتورط فيما هو أفدح وفيما هو أخطر في عواقب بينما نحن نقاتل العدوان وبينما نحاول ازاحة كابوسه عن أراضينا المحتلة اذ هي تسارع الى العدوان تعوضه عما خسره وتزوده بما لم يكن لديه .

ان الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجويا تتدفق منه على اسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة وصواريخ جديدة واليكترونيات جديدة ونحن نقدول لهم ان هذا لن يخيفنا ولكن عليكم وعلينا قبل أن تصل الأمور الى نقطة اللاعودة أن نفهم الى أبن والى متى ؟ واين ونحن خريطة الشرق الأوسط وليست اسرائيل ؟ الى أين ومصالحكم كلها عندنا وليست في اسرائيل ؟ الى أين والى متى ؟؟

أيها الاخوة والاخوات:

لقد فكرت أن أبعث الى الرئيس ريتشارد نيكسون بخطاب أحدد فيه موقفنا بوضوح ولكننى ترددت خشية اسساءة التفسير والذلك قسررت أن استعيض عن ذلك بتوجيه رسالة مفتوحة اليه من هنا ، رسالة لا يمليها القول ولكن تمليها الثقة ، رسالة لا تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية في صون السلام ودعم الوفاق ، أريد أن أقول له بوضوح أن مطلبنا في الحرب لا حاجة بنا لاعادة شرحه ، وأذا كنتم تريدون معرفة مطلبنا في السلام فاليكم مشروعنا السلام :

أولا: اننا قاتلنا وسوف نقاتل لتحرير أراضينا التى أمسك بها الاحتسلال الاسرائيلي ١٧ ، ولايجساد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ونحن في هذا نقبسل التزامنا بقسرارات الأمم المتحدة في الجمعية العامة ومجلس الأمن .

ثانيا: أننا على استعداد لقبول وقف اطلاق النار على أساس انسحاب القوات الاسرائيلية من كلّ الأراضى المحتلة فورا وتحت اشراف دولى الى خطوط ما قبل مينيو ٢٧ ٠

ثالثا: اننا على استعداد فور اتمام الانسحاب من كل هذه الأراضى ، أن نحضر مؤتمر سلام دولى في الأمم المتحدة ، سوف أحاول جهدى أن أقنع به رفاقى من القادة العرب المسئولين مباشرة عن ادارة صراعها مع العدو ، كما اننى سوف أحاول جهدى ان أقنع به ممثلى الشعب الفلسطينى وذلك لكى يشارك معنا ومع مجتمع

الدول في وضع قواعد وضوابط السلام في المنطقة يقوم على احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة •

رابعا: اننا على استعداد هذه الساعة ، بل هذه الدقيقة ، أن نبدا في تطهير قناة السويس وفتحها أمام الملاحة العالمية لكى تعود الى أداء دورها في رخاء العالم وازدهاره ، ولقد أصدرت الأمر بالفعل الى رئيس هيئة قناة السويس بالبدء في هذه العملية غداة اتمام تحرير الضفة الشرقية للقناة ، وقد بدأت بالفعل مقدمات للاستعداد لهذه المهمة .

خامسا: أننا لسنا على استعداد في هذا كله لقبول وعود مبهمة أو عبارات مطاطة تقبسل كل تفسير وكل تأويل وتستنزف الوقت فيما لا جدوى فيه وتعيد قضيتنا الى جمود لم نعد نقبل به مهما كانت الاسباب لدى غيرنا أو تضحيات بالنسبة لنا ، ما نريده الان هو الوضوح في الوضوح في الوسائل م

#### أيها الاخوة والاخوات:

لقد قلنا كلمتنا وأدعو الله مخلصا أن يفهمها الجميع في اطارها الصحيح وأن يضعوها على الخط المستقيم كوأن يحسنوا تقدير الأمور ، أن هذه الساعة تتطلب شبجاعة الرجال وعقل الرجال ، ومن جانبنا فاننا نواجه هذه الساعات بخضوع الصادقين مع الله ومع أنفسهم ومع أنسانيتهم ، هذه ساعات تدور فيها معادك أكبر مها دار من أسلحة تقليدية حتى في حروب العمالقة هذه ساعات تتقرر فيها مصائر وتتحدد فيها علاقات سوف تفرض نفسها على المستقبل وهي تؤكد

نفسها في الحاضر ، هذه ساعات يتقدم فيها أبطال ، وهذه ساعات يسقط بل يرتفع فيها شهداء ، هذه ساعات حافلة بهشاعر متبايئة تمتزج فيها صيحة الفرح بهشاعر عميقة أخرى ، ذلك أننا كنا ولا ذلنا نريد الحق ولا نريد الحرب ، لكننا كنا لا نزال نريد الحق حتى اذا فرضت علينا الحرب وحين كانت نشوة الانتصار تملأ كل التلوب فالني كلنت فيما بيني وبين ربي أعرف مدى العناء الانساني الذي ندفعه في سبيل النصر .

ولقد كنت أتتبع انباء انتصاراتنا في خشوع لأننى أعرف الحرب ، ولقد كان أصدق القائين هو الذي علمنا (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) .

#### أيها الاخوة والاخوات:

هذه ساعات نعصرف فيها انفسان ونعصرف فيها الأصدقاء ونعرف فيها الأعداء ، ولقدد عرفنا انفسان ولقد عرفنا أصدقاءنا وكانوا بأصدق وأخلص ما نطلب من الأصدقاء ، ولقد كنا نعرف عدونا دائها ، ولسنا نريد أن نزيد من أعدائنا بل اننا لنوجه الكلمة بعد الكلمة ، والتنبيه بعد التنبيه ، والتحذير بعد التحذير ، لكى نعطى للجميع فرصة يراجعون ولعلهم يتراجعون ، لكننا بعون الله قادرون بعد الكلمة وبعد التنبيه ، وبعد التحذير ، أن نوجه الفربة بعد الضربة ، ولسوف نعرف التحذير ، أن نوجه الفربة بعد الضربة ، ولسوف نعرف متى وأين وكيف أذا أرادوا التصاعد فيما يفعلون ، الأمة العربية كلها ، واسمح لففسى أن أعبر عنها ، أن تنسى مواقف هذه الساعات ، أن الأمة العربية لن تنسى أصدقاءها هذه الساعات ، أن الأمة العربية لن تنسى أعداء هذه الساعات الذين يقفون مع عدونا ،

ربنا كن لناعونا وهدى ٠٠ ربنا وبارك لنا في شعبنا وفي أمتنا ٠٠ ربنا الله وعدت ووعدك الحق ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ٠

#### والسيلام عليكم .

وأكمل الرئيس رواية الملحمة التاريخية التي كان بطلها في حديث نشرته جريدة الأهرام يوم ٢٩/٤/٣/٢٩ ، وقال فيه عن موقفه من التحضير للمعركة ، وكان الأمر الأول الذي تحدث عنه هـو:

« ثلاث سنوات ، هى فترة ولايتى قبل أن تبدأ المعركة .. ثلاث سنوات عجاف ، تحملت فيها ما لا يتصوره بشر ، ومع ذلك لم تهتز الرؤية أمامى لحظة واحدة ، ولم يتغير ايمانى ، أو أنفعل بما لا يجب أن أنفعل به من أجل معركتنا الكبرى .

للتحضير لهذه المعركة ، كان لا بد أن نأخذ فى الحسبان عوامل كثيرة ، لأننا نتعامل مع عدو يستند أول ما يستند الى أكبر قوة فى عالمنا المعاصر ، وهى الولايات المتحدة ، وكما عبرت فى مناسسبات كثيرة ، أن عدونا يتلقى من أمريكا كل شىء . . من رغيف الخبز الى الفسانتوم .

#### الأمر الثاني:

كان لا بد اذن من أن نضع هذا العامل فى الحسبان ، وكان لا بد اذن من أن نستقرىء تاريخ قضياتنا العسريية .. ليس فقط

فى الخمس والعشرين سنة الماضية منذ قيام اسرائيل ، ولكن منف أن النعقد مؤتمر بال فى سويسرا فى القرر الماضى ، ووضع استراتيجية قيام اسرائيل .

#### الأمر الثالث:

كان لا بدأن ندرس « لعبة الأمم من حولنا » ، وتأثير علاقات القوى الكبرى فى كل هذه اللعبات ، لأنه من الجهل . بل قلم يكون من الخيانة ، أن نتعرض لمعركة مصيرية ، بدون أن نعيش عصرنا بكل مؤثراته . ومن يتوهم أننا نستطيع أن تتصرف فى عزلة عما يجرى حولنا ، هو جاهل ، أو فى أبسط التعابير ساذج .

## الأمر الرابع:

أنه فى سنة ١٩٧٢ انتهى عصر ما يسمى بالحرب الباردة ، وفى المجتماع القمة بين العملاقين بموسكو فى سنة ١٩٧٢ ، صدر بيان يبشر بعبارة « الاسترخاء العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط » . أى بسساطة باستمرار حالة « اللاسلم واللاحرب » التى كانت كفيلة بأن تحقق لاسرائيل على المدى الطويل كل ما تريد من غين أن تطلق طلقة واحدة .

ثم يأتى اجتماع القمة الثانى بين العملاقين فى يونيو سنة المراد البيان الذى صدر بما لا يدع مجالا لأى شك أو لبس على تجميد القضية ، انتظارا لحل سلمى ، فى الوقت الذى

تحلق فيه طائرات اسرائيل على لبنان . وتتخطى حاجز الصوت ، ويصرح زعماء السرائيل ومسئولوها أنهم سيضربون وقتما يشاءون وأينما يشاءون .

#### الأمر الخامس:

وهو حقيقة تنبع من كل ما سبق ، وهى أن العملاقين الكبيرين، روسيا وأمريكا يحرصان على وجهود اسرائيل ويتصرفان كل بطريقته للحفاظ على ذلك ، فأمريكا تعطى التفوق الكامل لاسرائيل على العرب مجتمعين ، تحت السم نظرية « توازن القوى » ، والسوفيت من جانبهم وكما شرحت قبل ذلك آمام اللجنة المركزية سنة ١٩٧٧ ، يضعون قيودا على ما يقدمون للعرب من السلاح والتكنولوجيا التي هي مباحة من جانب أمريكا لاسرائيل بالكامل

#### الأمر السادس:

كان لا بدأن نوااجه العالم كله ، فى افريقيا ، وفى آسيا . وفى أوروبا ، وفى أمريكا ، بحقيقة الوضع الذى تضمنته الحرب النفسة الشرسة التى قامت بها أجهزة الاعلام فى أمريكا والغرب ، من أن العرب طلاب حرب . فى الوقت الذى لا قيمة لهم عسكريا ، وأنهم دائما يرفضون كل الحلول السلمية ، بهدف القضاء على اسرائيل . ومنذ أول يناير سنة ١٩٧٧ اتخذت هذه الحملة أبعادا خطيرة . يوم أن صرح وزير خارجية أمريكا « روجرز » فى أول يناير سنة ١٩٧٧ بأن أمريكا ستمد اسرائيل بالسلاح برغم تفوقها ، وأن

أمريكا قد أنشأت داخل اسرائيل مصانع لأسلحة معقدة وراقية تكنولوجيا ، وانه لا أمل أمام العرب الا أن يسلموا بالأمر الواقع .

الأمر السابع:

أن يندا رئيسيا من بنود استراتيجية اسرائيل الأساسية ، هو استمرار الصراع العربي والفرقة اللعربية ، واستحالة جمع كلمة العرب على أي أمر .

نخرج من هذا أنه كان علينا لكى نواجه معركتنا على مستوى كل هذه التحديات. وبالمفهوم العلمى والعملى للعصر الذى نعيشه. ولكى يفهمنا العالم الذى يحيط بنا. ولا نبدأ معركتنا من فراغ أن نمهد بما يأتى:

١ - اعداد الساحة العربية .

اعداد الساحة العالمية . عبر افريقيا ودول عدم الانحياز .
 وأخيرا عبر مجلس الأمن الذي يمثل العالم كله تمثيلا
 اقليميا كاملا ويعتبر سلطة عليا في أجهزة الأمم المتحدة » .

وقبل أن يدلى الرئيس بهذا الحديث الى جريدة الأهــرام ، كان قد حدد يوم ١٩ فبراير ١٩٧٤ لتكريم أبطال أكتوبر داخل قاعة مجلس االشعب ، والقى كلمة قصيرة اقال فيها .

بسم ألله

وما النصر الا من عند الله

أيها الاخوة والاخوات:

أطلب منكم أن نقف معا دقيقة تحيية لشهدائنة الأنطال •

أيها الاخوة والاخوات:

جرت العادة والتقاليد بعد العارك الكبرى أن يقدم القائد العام للقوات السلحة تقريره الى رئيس الدولة . . تقريرا عن المعارك التى خاضتها هذه القوات يعرض فيه الجهود التى قامت بها القيادات ويسجل أعمال البطولة التى قام بها الجنود والضباط .

ولقد طلبت من القائد العام للقوات المسلحة الفريق الول احمد اسماعيل أن يقدم هذا التقرير التاريخي الى تحالف قوى شعبنا العامل ، فهذا الشعب هو صاحب الأسلحة التي حققت العجزة ، وهي أسلحة لم تصنع من الفولاذ فقط ، وانما صنعت أيضا بالايمان والاصراد، صنعت بالعناد والعرق ، صنعت بالدم والتضحية وقوة الاحتمال ، هذا الشعب شعبنا الذي حرم نفسه لسنوات طويلة من ضرورات الحياة ليوفر لجيوشه المالوالسلاح هذا الشعب الأبي الذي يأكل البوم بالبطاقات ويقف

فى الطوابير ويتحمل عــذابا يوميا فى حياته من أجل أن يحقق ذاته وكرامته ، ومن أجل أن يحقق النصر الأمته العربية كلها .

أيها الاخوة والاخوات:

ان تضحیات الشعب المصری هی التی زادت من فاعلیة الصواریخ ، وهی التی ضاعفت من قوة انطلاق المدافع ، وهی التی ضاعفت أیضا من صلابة الدبابات وشراسة الطائرات .

ولقد عاش شعبنا وامته العسربية خمسة قرون في احضان الهزيمة • سارت مواكب النصر في شوارعه ولكنها كانت مواكب جيوش الغسراة الأجانب وليست جيوشه •

رفعت أعلام النصر في الميادين ولكنها كانت أعــلام النول المحتلة ولم تكن أعلامه .

واليوم أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهنزيمة قند التهت بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون، ولأول مرة منذ خمسمائة سنة تمشى مواكب النصر المصرية في شوارعنا وترتفع أعلام النصر المصرية في مياديننا .

هذه القوات ردت للمرب كبرياءهم واعادت اليهم ثقتهم في انفسسهم • بل استردت لهم احترام شمعوب الدنيا كلها •

وهنا \_ أيها الاخوة والاخوات \_ يهمنى أن أقدم شكرى وشكر بلادى وتقديرنا لأشقائنا العرب ملوكا

ورؤساء شعوبا وقوات مسلحة ، أشكر الذين حاربوا معنا بادواحهم وبذلوا الدم مشاركة لنسا في معركتنا ، وأشكر الذين حاربوا معنا بامكانياتهم وأضافوا بمواقفهم وتضامنهم قوة رائعة جديدة للمعركة .

ونحمد الله ، نحمد الله ، فقسه أطلت أنوار الفيصب الجديد على كل شير من الأرض العسريية فجس للعرب الأحسرار بعد ظلام طويل دامس ، فجر للانسان العربي الجديد بعد ليل طويل حالك فجر للأرض التي اختارها الله سنحانه وتعالى للهندانة والحكمة والرشاد ، فحر تتدعم فيه قلاع الحرية لتندك فيه كل دعاوى وأطماع الأقوياء ، فجر الحب والبناء فلا مكان هذا بعد اليوم للحقد أو الضغينة والبفضاء ، فجر لا ذل فيه ولا اذلال ولا ظلم ولا طمع ولا استغلال ، فجس السيادة فيه للتحالف العظيم لقوى شعبنا العامل، الأرض لأصحابها والخيركل الخيران يزرع الخسير ويرعى القيم ويحفظ الوفاء ، فجس يرفع فيه كل مواطن راسسه في كبرتاء ويحنى فيه الحاكم رأسه طاعة للشعب بعد أن أصبحت القيادة للشعب ، فجر السلطان فيه للقانون وصيانة لكرامة الأفراد وانصافا لكل مظلوم والأولوية فيه للوطئ حبا وعملا وتفانيا وأداء ، فجر للمساملين والمجاهدين لكل من بذل قطرة دم او حسة عرق من أجل أن يرتفع البناء الى السماء ، فجر نعوض فيه مع أخوة لنا ما ضاع من العرب من أمجاد ، ونرد فيه لأمتنا العزيبة بالوحدة والتضامن مكانها العالى في عالم لم يعتد يعترف الا بالأقوياء • ولقد عرفنا جيدا ماذا يستطيع أن يفعل العرب باتحاد كلمتهم ، وكيف أن الخلاف والصراع بين العرب كان هو دائما طريقهم الى الهزيمة والبواد .

((ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك. رحمة انك أنت الوهاب )) •

#### أيها الاخوة والاخوات:

اذا كان لى أن أدعو القائد العام لكى يقدم تقريره عن مرحلة من مراحل المركة فيجب الا ننسى أو نغفل لحظة عما عاهدنا عليه الله وعاهدنا شعوبنا عليه من أهداف ، عهدنا أن نظل نحمل السلاح حتى تتحرد كل الأرض العربية من العدوان والاحتلال ، عهدنا ألا نغرط أو نساوم على حقوق أهلنا شعب فلسطين .

وتحية منا في هذا اليوم لرفاقنا في السلاح على الجولان، تحية منا لأخوتنا في الأرض المحتلة، تحية الصمود والتأبيات، فقد طع الفجير، وعهدنا لهم الا نفرط أبدا في الأمانة ومنذ اكتوبر يعرف اخواتنا ان عهدنا هو عهد المحاربين الشرفاء،

#### والسلام عليكم ورحمة الله •

وفى هذه الجلسة التاريخية حدث الموقفان مثبران أولهما أنه الرئيس تسلم بيده وسام شقيقه الطيار عاطف السادات الذى استشهد فى حرب أكتوبر ، وكان الموقف الشانى هو استجواب

قائد الجيش الثالث الذي زعمت اسرائيل أن قوتها كانت تحاصره. وأن مدينة السويس قد سلمت وسقطت وكان هذا الاستجواب فصلا من فصول اللحمة التي صنعها المقاتل المصرى في حرب اكتوبر فقد تأكد أمام العالم أن الجيش الشالث المصرى ظل في مواقعه وانه استولى على مواقع جديدة أيضا كانت تحتلها قوات اسرائيل ، وأن مدينة السويس قاومت الغزو وكتبت قصة جديدة من قصص البطولة العسكرية والشعبية حبن تالحم الجيش والشعب ضد الغزاة .

## مط على الفج عر

من عادة السادات أن يبدأ حديثه باسم الله وعندما صدرت البيانات العسكرية فى حرب اكتوبر كانت تبدأ دائما باسم الله الرحمن الرحيم ـ وكان النداء المشترك للمقاتلين الذين عبروا قناة السويس ، وأهالوا السد الترابى ، وحطموا خط بارليف هو : الله أكبر .

وقبل المعركة وخلالها ، وبعد وقوعها ، كان السادات يزور الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة ويخلع ثياب السلطة شأنه فى ذلك شأن حكام مصر العظام الذين عاشوا خلال حكمهم فترات حاسمة قبل الفترة التى كتبها له القدر.

كان بعض سلاطين مصر حين تشتد أمامهم صروف الزمان يتوجهون الى الله بقلب سليم ، وفى نفس الوقت يجعلون للسلطة حقها من الدنيا فى العظمة والمظهر والزى ، وكل ما يجب على السلطان أن يسلكه أمام شعبه وأمام أعدائه ، وهذا جزء من عظمة مصر ، ولا يجوز له أن يهمله من ناحية مظاهسر السلطنة

والحكم. وله المواكب الفاخرة . والزى الأامشل ، وفرسسه من الخيول المسرجة بالذهب والجوهر وفوق رأسه قبة الطير ، عليها صقر جارح ينقض على أعدائه اذا حاولوا الاعتداء عليه وهى قبة مشغولة بخيوط الذهب ويحملها أكبر أعوانه فى مواكبه الرسمية، ومن حوله الحراس يحملون الرماح المكفتة بالفضة والذهب ، وأمام موكبه ومن خلفه الجنود والبنود والموسيقات ، حتى قيل ان موكب السلطان المصرى من احدى عجائب الدنيا التى كانت مصر تملك أكثر من نصفها فى العالم القديم وكان أهمها الاهرامات وموكب السلطان واحتفال وفاء النيل .

وكان الظاهر بيبرس أحد فرسان المنصورة فى حرب لويس التاسع . وقاهر التتار فى عين جالوت يخضع أمام الشيخ عز الدين ابن عبد السلام شيخ الاسلام ، وكان غيره من السلاطين ينزلون من القلعة ليجلسوا مع ( الشيخ أبو السعود الجارحى ) فى مصر القديمة ، ويعرضون عليه مشاكلهم . ويقبلون يديه ووصل الأمر بالسلطان قادوون انه كان ينزل من القلعة الى الأزهر متخفيا ليصلى مع الناس . ويسمع رأيهم فى أحكامه ، ثم يصعد الى سطح ليصلى مع الناس . ويسمع رأيهم فى أحكامه ، ثم يصعد الى سطح الأزهر ليجلس مع ( الشيخ زكريا الانصارى ) شيخ الاسلام المتعلق على يديه درسا فى العلم وعندما وقع ( طومان المتصوف ليتلقى على يديه درسا فى العلم وعندما وقع ( طومان باى ) آخر سلاطين المماليك فى الهزيمة بسبب الخيانة عندما هاجم السلطان سليم العثماني مصر ، وجدوا تحت ثياب السلطان الفاخرة

وعلى جسد (طومان باي) خرقة الصوفية ، وهي قطعة من الصوف ارتداها على جلده تحت ثياب السلطنة الفاخرة المطرزة .

وحدث عندما كان (ابراهيم باشا) في دمشق بعد أن فتح الشام . وتقدمت جيوشه المصرية لتطوق أبواب اسطنبول في مطالع العصر الحديث ، أن ذهب لزيارة كبير العلماء في دمشق ، وكان الرجل مصابا بالشلل ، ولا بد له أن يمد ساقه بسبب مرضه ، واعتقد القائد الظافر أن الشيخ يحتقره ويضع رجله في وجهه ، ولا يقوم لاستقباله كما جرت العادة ، ولما علم ابراهيم حقيقة الأمر وفهم السبب انحني على قدم الشيخ وقبلها .

لا تعارض بين عظمة السلطان وبين الايمان، ، وهي ايست صكوك غفران ، ولكن السلطان جعل سلطانه وايمانه دالخل اطار واحد هو الجهاد في سبيل الله ، وكانت شعارات السلاطين المجاهدين ، ترتفع دائما من القاهرة لتقول :

- وا اســ الاماه ... وا محمداه .

وعندما غاب الايمان وقعت الهزائم ، وسقط الحكام . حتى أصبح (نابليون بونابرت) من دعاة الاسلام ووضع على رأس عمامة فى حفل المولد النبوى وشهد الاذكار ، وشارك فى الاستماع للمدائح النبوية الشريفة . فى ليلة المولد بالقاهرة .

قصص التاريخ كثيرة ومثيرة . ولكن من هم الرجال الذين سيسمعون أذان الفجر ويطلع معهم الفجر ليعيد للناس نور حياتهم . كان السادات هو الرجل الذي تترقبه الأقدار لصلاة الفجر ، ورؤية نور الفجر الجديد .

وذات يوم لاحظ صحفى أجنبى أن السادات يحمل على جبهته آثار السجود الطويل وهى شارة الشرف للعابدين المتعبدين ، فكيف يكون شأنها مع الرئيس ؟

وهذا الخشوع للواحد القهار هو الذى منح السادات ميزة التواضع فلم يدق الطبول بعد انتصاراته الهائلة فى حرب رمضان بل كان الاحتفال الوحيد الذى أقامه هو حفل تكريم الأبطال داخل قاعة مجلس الشعب – وجعله تسجيلا للمعارك ، واستجوابا لقائد الجيش الثالث الذى أكد صمود جيشه وانتصاره وعدم تسليم مدينة السويس . كما كان الحفل تكريما لشهداء المعارك .

وقبل وقف النار قالت صحيفة الديلى اكسبريس يوم ١٤ أكتوبر ١٩٧٣ .

« ان رجلا واحدا فى الواقع ألا وهو الرئيس المصرى أنور السادات يستطيع ايقاف الحرب. لقد قاتلت قواته بشجاعة ، وقد حققت أكثر بكثير مما كان يحلم به أى شخص » .

كما قالت الديلي تلغراف في ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣:

« ان تلك الساعات الست الأولى من يوم السادس من أكتوبر حينما عبر الجيش المصرى قناة السويس واجتاز خط بارليف غيرت

مسار التاريخ بالنسبة للزعيم والدولة وربما للشرق الأوسط بأسره » .

وعندما كان العالم كله يتحدث عن انتصارات أكتوبر ، ظل السادات على تواضعه ، ولم تشله خمرة النصر -- بل انه استمر يعمل بعد ٢ أكتوبر ١٩٧٣ بطاقة أكبر مما كان يعمله قبل هذا اليوم التاريخي العظيم . وكان من حقه أن يسنريح ويهدأ قليلا بعد هذا الجهد المضنى الذي بذله خلال ثلاث سنوات منذ توليه الحكم حتى حقق النصر .

وخلال الشهور القليلة التي تلت انتصارات رمضان ، عقد مؤتمر القمة في الجزائر ، وقدم السادات كشف حسابه للأمة العربية . وقام بجولات سريعة وخاطفة الى عدد من البلاد العربية ليؤكد الدعوة . ويحدد مفاهيم الحرب الجديدة التي شنها العرب من أجل كيانهم وهي حرب البترول وعقد الاجتماعات المتنالية الشهيرة مع (هنري كيسنجر) وزير خارجية أمريكا التي أدت الى اتفاقية الفصل بين القوات ، وسافر الى يوغسلافيا حيث عقد الإجتماعات مع الماريشال تيتو ، وكان قد حضر أيضا المؤتمر الإسلامي الذي عقد في لاهور بباكستان ، وأصلح ذات البين باكستان وبنجلاديش .

أعمال كثيرة ومستمرة وسريعة داخل مصر ، ومع الأخــوة العرب. وخارج الأرض العربية قام بها السادات ولا زال يقوم بها

بصورة مذهلة ولا يقوى عليها رجل الا من منحــه الله الايمــان والتواضع .

يقول على أمين في احدى مقالاته بجريدة الأهرام .

«ان الدول العربية تقدر وزن رأى مصر . وتعرف أنها تتكلم بعد أن ضحت بعشرات الألوف من جنودها وضباطها . وخسرت في معارك فلسطين عشرة بلايين من الجنيهات اقتطعتها من قوت الشعب المصرى لتواجه وحدها العدوان الاسرائيلي ٢٥ سنة . ولأنها تعرف أن سكان مصر يزيدون عن ٤٠٪ من الشعب العربي ويعرفون أنها مكة العرب في الفكر والعلم والصناعة والانتاج ووراءها سبعة آلاف سنة من التاريخ والحضارة ويعرفون أنها منارة العرب . ومن أرضها انطلقت النداءات التي تطالب بتحرير الشعوب العربية وتحطيم قيودها وأغلالها .

ويعرفون أن مصر السادات لم تحاول استعراض عضلاتها أمام الشعوب العربية . لقد رفض السادات زعامة العرب ورجع عدة خطسوات الى الوراء وترك المكان الأول لزملائه ملوك العرب ورؤسائهم . ضمد جروح الأمس ، واذا بقسواته المسلحة وطاقته العجيبة على الصبر وايمانه المطلق وقدرته على التنظيم والاعداد تعيده رغم أففه الى الصف الأول .

فالسادات الذي ترك الشعوب العربية عامين تسخر منه وتغرقه في النكتة والتشنيعات وتضحك من ادعائه أنه سيحارب .. ليغطى

استعداداته الضخمة لمعركة العبور . ليس بالرجل الذي يبحث عن زعامة . أو يهمه الوقوف في الصف الأول أو الأخير ..

ولم تتردد الدول العربية أن تستعمل لأول مرة أقوى أسلحتها وهو سلاح البترول فهزت الدنيا ودعمت انتصاراته جيوش العرب عامة وجيش مصر خاصة .

ولكن ليس معنى تواضع السادات. أن يتواضع معه الشعب المصرى . ويترك اذاعات الغوغاء وصحف الهلافيت تسخر من تضحيات هذا الشعب وانتصاراته ومعجزاته » .

وحتى تستكمل هذه الصورة التى أراد على أمين تقديمها للقارىء ، فاننى أقدم بعض آراء الاسرائبيليين فى أنور السادات . وأذكر هؤلاء الحاقدين من أشباه الزعماء العرب بالمثل العربى القديم الذى يقوال: ان الفضل ما شهدت به الأعداء .

لقد صرح (اسحق بن آهرون) سكرتير عام الهستدروت في مؤتمر صحفى نشرته جريدة معاريف الاسرائيلية يوم ١١/١١/

ان الحكومة الاسرائيلية خلقت خرافة أن اسرائيل لديها المقدرة أن تقرر وحدها ماذا كانت ستنسحب من الأراضى العربية المحتلة أم لا ؟

ووصف (بن أهرون) الرئيس السادات بأنه رجل واع ، وأعرب عن اعتقاده بعد أن حقق السادات انتصاراته من الناحية النفسية ، بأنه سيكون قادرا على التوصل الى ما يريد بطرق أخرى غير الحرب .

وكتبت جريدة امعاريف في أول مارس عام ١٩٧٤ تقول:

قبل عام رأس الرئيس السادات حكومة المواجهة وانتقل من منزله ليعيش فى داخل دشمة هيئة الأركان العامة وأصدر أوامره بالاظلام التام وأمر بالاستعداد للمقاومة الشعبية وحاول اقتاع الجميع بجدية نواياه بشن حرب لكن لم يصدقه أحد وليس فى اسرائيل بل فى مصر ذاتها واليوم عندما يحذر أمام الهيئة البرلمانية بأن مصر لن تلقى سلاحها الا بعد أن يتم تحرير كافة الأراضى المحتلة وأنه تستعيد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني - فان هذا الكلام أصبح محل ثقة قاطعة فى المصر وأيضا فى اسرائيل وانه منذ خمسة شهور التى مرت منذ نشوب الحرب أصبح الرئيس السادات محل تقدير الجماهير منذ أصبح بطل السادس من أكتوبر وأصبحت زوجته السيدة جيهان أم الجرحى .

وكتبت هذه الجريدة الاسرائيلية مقالا فى الثامن من مارس قالت فيه:

« ان حرب عيد يوم الغفران قد أكدت المكانة السيادية لمصر في العالم العربي - وبفضل القاهرة يرجع الاحساس الذي ساد

العالم العربي هذا لأن انجازات الحرب ان كانت لم تمحو تماما آثار الهزيمة التي منوا بها عام ١٩٦٧ – فانها رفعت شأن وقامة العرب. ففي القاهرة أصبحت اتتردد أصوات تنم عن الرضا من سياسة السادات في اطار العلاقات العربية فالسادات رجل واقعى ، وهو يعمل من أجل توفير الرخاء لمصر ، نظرا لأن الرخاء في نظر السادات أمر له الأولوية العليا .

ان السادات - كما قالت الصحيفة الاسرائيلية - يبحث عن الرخاء لا عن الأمجاد الشخصية . وقد كرس نفسه من أجل رفاهية الشعب المصرى والشعوب العربية . وهو نموذج جديد بين حكام مصر عبر العصور .

فى أعقاب حرب أكتوبر كانت أجهزة الأعلام المصرية تتحدث عن بطولات المقاتلين لا عن بطولة القائد وهذا لم يحدث عندما وقعت الهزائم المتكررة. فكان الحديث يدور دائما عن الزعامات.

ولأول مرة فى تاريخ مصر يكتب تاريخ شعب مصر لا تاريخ حاكم مصر . ولو استعرضنا الصحف والمجلات التى صدرت فى القاهرة منذ ٦ أكتوبر ١٩٧٣ لوجدنا كيف سطرت وصورت بطولات المقاتلين وأنباء المعارك . حتى تقدم مقاتل مصرى لافتتاح معرض الغنائم الذى أقيم فوق أرض المعارض بالجزيرة وكان الذى قدمه هو وزير الحربية وقائد الجيش . وفى مناسبة أخرى تقدم أحد

رجال المقاومة الشعبية فى السويس ليمثل حقيقة المواطن المصرى فى دفاعه عن أرضه ووطنيته . ثم أصبحت أمهات الشهداء لا يتقبلن العزاء . ولا يبكين أعز أحبابهن ولكنهن يفتخرن بأن هؤلاء الأعزاء الشرفاء ماتوا من أجل مصر .

وهذه الصفحات التي أردت كتابتها عن السادات أصبحت فى واقع الأمر جزءًا من تاريخ امصر يختلط بحياة السادات ، وترتبط به حياة السادات .

وأين كانت أسرة السادات خلال الحرب وبعد الحرب ؟ لقد خرجت قرينة الرئيس الى ميدان العمل » والتفت من حولها سيدات مصر ، حتى أصبحت أما للمقاتلين ، بل انه عندما أراد الاحتفال بزواج ابنته اختار ضيوفه من المصابين فى الحرب ليرفه عنهم ويشعرهم بمشاركته لهم ومشاركتهم له فى أفرااحه . وكان هو والسيدة قرينته يقدمان لهم الطعام والحلوى بأيديهما فى تواضع م

ان أفور السادات رب الأسرة مصرية أصيلة ، لا تختلف عن ملايين الأسر فى مصر ، أسرة يجمع الحب بين أفرادها ويضمهم حب من نوع عظيم هو حب مصر ..

ولما كان رب الأسرة هو قائد معركة التحرير وصاحب اشارة « شرارة » و « بدر » ، والذى انطلق من ورائه الآلاف والملايين في صبر وايمان مرددين: الله أكبر ..

لم يكن غريبا أن تشارك أسرته فى العمل من أجل االمعــركة ، وكان دورها فى خدمة المقاتلين الذين ارتفعت بهم رءوسنا .

وجاء دور ربة الأسرة السيدة جيهان السادات .. أم الأبطال ، وكان طريقها واضحا واتجاهها خيرا ، لم تتخلف بل كانت متفائلة مستبشرة ، فكانت تعرف مدى ثقة الرئيس فى كفاءة المقاتل المصرى وشجاعته . وبعد سماعها أول البيانات فى الاذاعة بوم ٦ أكتوبرهي وأبناؤها لبنى وجمال ونهى وجيهان .. كان عليها أن تنخد القرار .. وفى حديث لها تقول (١) :

م. كنت أعرف أن الرئيس لا يمكن أن يكون قد أخذ قرار المعركة الا وهو واثق من قدرة الرجال الذين سوف يتولون تنفيذ القرار ، كنت واثقة من البنصر ولكننى كنت أدرك ضراوة المعركة وأدركت أنه لا معركة بدون ضحايا . ومنذ ساعة اذاعة البيان حتى موعد مدفع الافطار وقد كنا فى رامضان حكانهناك ومن والمعلل موعد مدفع الافطار عوقد كنا فى رامضان حكانهناك ومر فى ذهنى نفسه على بشدة هو .. ماذا يجب على أن أفعل ؟ ومر فى ذهنى شريط لصور أبطالنا الجرحى فى امعركة التحرير .. وومض فى ذهنى سؤال .. ترى لو أن جمال ابنى واحد من هؤلاء الجرحى ، ما الذى سؤال .. ترى لو أن جمال ابنى واحد من هؤلاء الجرحى ، ما الذى كنت أفعله ساعتها ، وكانت اللاجابة هى بلا تردد : أكون بجانبه .

<sup>(</sup>١) حديث في مجلة آخر ساعة بتاريخ ١ يناير ١٩٧٤ ،

الأبطال الجسسرحى كلهم أولادى ، كلهم أولاد أنور السادات ، وواجبى هو أن أكون بجانبهم ، أعاونهم وأخفف عنهم آلامهم وأساعد على حل مشاكلهم وأرفع من معنوياتهم تماما كنت سأفعل لو أن الجريح هو ابنى من دمى ولحمى .

وعلى مائدة الافطار سمعت أولادى يتساءلون فيما بينهم .. ماذا نفعل .. ابتسمت فقد كان عليهم أن يصلوا الى القرارات التى سوف يتخذونها بأنفسهم ، اما عن نفسى فان هذا التساؤل لم يعد واردا فقد كنت قد انتهيت من تحديد هدفى وموقعى فى المرحلة القادمة من النضال .

بعد الافطار مباشرة ارتديت معطفى الابيض وتوجهت الى. الهلال الأحمر ، وعقدت اجتماعا مع سيدات الهلال وضعنا فيه خطة عمل بالنسبة لجميع المستشفيات ، وفى نفس الليلة ، اصطحبت معى رئيسة لجنة المستشفيات بالهلل وتوجهنا الى مستشفى. القوات المسلحة بالمعادى لنكون فى استقبال أول جريح يصل من الجبهة ، وكانت سعادتنا عظيمة عندما اكتشفنا انه لم يصل جريح واحد .

وفى اليوم التالى بدأ وصول الأبطال الجرحى الى المستشفيات ومنذ ذلك اليوم ٧ أكتوبر وانا أشعر بأن حياتى قد أصبح لها هدف عظيم ، هو رعاية وخدمة أولادنا أبطال معارك التحرير .

ولما كان هذا هو طريق الأم ، وكان واضحا من قبل طريق الأب ، لم يختلف الأبناء على اتخاذ قرارهم .

فتقدمت لبنى (١٩ سنة) ونهى (١٦ سنة) ــ وهما طالبتان بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية الى العمل بالمستشفيات. نقد جذبتهم أحاديث الأم عن مقاتلينا الجرحى الى التطوع فى الهلال الأحمر. والمشاركة فى العمل فى المستشفيات.

أما الابن الوحيد جمال (١٧ سنة) وهو طالب بالثانوية العامة فقد تطوع فى الجيش الشعبى ، وكانت ارادته ولم تمنعه أمه ، وسئلت أم الأبطال .. الا تخشين على ابنك الوحيد من خطر الحرب ؟ فأجابت فى قوة وعزم ..

« لو خشيت كل أم على ابنها ماذا يكون مصير الوطن ؟ لن أكون أبدا أقل شجاعة من أمهات المقاتلين والشهداء الأبطال » .

ليس غريبا على هذه الأسرة أن تقدم أبناءها الى المعركة . معركة الوطن .. فقد استشهد شقيق الرئيس النقيب الطيار عاطف السادات في أول أيام المعركة .

لكن واجهت هذه الأسرة المصرية العريقة مشكلة صغيرة الا وهى .. ما هو الدور الذى يمكن أن تقوم به جيهان أو نانا وهى الابنة الصغرى للرئيس (١٢ سنة) التلميذة بالسنة الأولى الاعدادية ، فان سنها كان عقبة فى وجه تطوعها فى المستشفيات . ولكن عندما وجدتها ربة الأسرة مصرة على التطوع لخدمة المقاتلين

توجهت بها الى مستشفى القصر العينى لكى تغسل الاطباق لا ولم تعترض الفتاة الصغيرة بل رحبت بالفكرة واستمرت تعمل فى المطبخ حتى تمكنت والدتها من اقناع المسئولة عن متطوعات الهلال بالمستشفى أن تسمح لها بأن تقوم برواية بعض الحكايات المسلية للابطال الجرحى ، وسمحت لها مسئولة الهلال بذلك فكانت تقضى جزءا كبيرا من الليل فى قراءة القصص والنوادر والحكايات حتى يكون لديها رصيد ترويه للجرحى فى اليوم التالى لتدخل السرور فى قلوب مستمعيها .

كان هذا هو سلوك أسرة الرئيس ايام المعركة .. كان الرئيس فخورا سعيدا مسرورا من تجربة تطوع البنات فى المستشفيات وتطوع الابن فى الجيش الشعبى ، فقد أتاحت لهم هذه التجربة فرصة المساهمة فى خدمة الوطن ، وفرصة التعرف على أخوانهم الجنود واكتشاف معدن الانسان المصرى وشجاعته وقدرته على انكار الذات .

وتقول أم الأبطال جيهان السادات:

« ان أكثر ما يسعد الرئيس هو أن يرى أفراد أسرته وقسد ارتبطوا بالناس ، وكونوا مع الجماهسير فى النهاية أسرة كبيرة تعدادها يزيد على الثلاثين مليونا » .

لقد تحملت زوجة الرئيس مسئولية رعاية المقاتلين الجرحي،

ومواساة أسر الشهداء وانتقلت الى كل مكان ، وبعد النصر قامت بتهنئة المقاتلين فى مواقع انتصاراتهم .

لقد اختار رب الأسرة وربتها منذ البداية أن يكونا وأبناؤهما نموذجا ومثلا لكل رجل وامرأة ، لكل شاب وشابة وطفل في مصر .

ومنذ تولى الرياسة حتى بزغ الفجر الجديد ، وبعد بزوغ الفجر ، وحتى هذه اللحظات ، ظل السادات يعمل من أجل الرخاء ، واستطاع اخسراج الشعب المصرى من أزمته لنفسية الطاحنة ، وكانت فكرته منذ البداية ترتبط بالحرية ، وقد كتب ذات يوم يقول :

ان من ذاق مرارة الاعتقال يعرف معنى الحرية .

وقال لقد كتبت وأنا فى السجن ان أروع ما فى هذه الحياة هو الحب فى معناه الشامل .. شجرة جميلة أمامى ، صوت عصفور ، شروق الفجر. ، أى مظهر من مظاهر الجمال فى الطبيعة يسعدنى ويهزنى .

وقد عاش السادات مراحل ضياع الحرية ، وفسر عن طريقها نظريته فى الحكم وظل منذ توليه السلطة يفك القيود قيدا بعد قيد ، ولم تتعب يداه من فك القيود ، ولم يتوقف فكره لحظة واحدة عن عمل يسقط به قيدا من يد ، أو يفك غلا من عنق .

وكان يقاوم فكرة معاكسة اعتادت وضع القيود والاغلال ، ولم نذق طعم الحرية ، وهي في نفس الوقت تتحدث عن الحرية .

وهنالهُ قول عالمي معروف يتردد دائما وكأنه من المأثورات.

- أيتها الحرية كم من الجرائم ارتكبت باسمك .

وجعل السادات مفهوم الحرية واقعا فى الحياة المصرية ، وممارسة عملية تفتح كل الأبواب والنوافذ نحو المستقبل ، فرفع وممارسة عملية تفتح كل الأبواب والنوافذ نحو المستقبل ، فرفع وهو فى حالة الحرب الرقابة عن الصحافة ، وكانت قد فرضت عليها منذ ٢٦ يناير ١٩٥٦ عند حريق القاهرة المشهور ، وكانت مفروضة عليها قبل ذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حتى تعود الصحفيون الرجوع الى المسئولين فى كل ما ينشرونه من أخبار ومقالات ، ووقعت الصحافة فى أسر السلطة ، فأصبحت بلا سلطة فى توجيه الرأى العام .

لقد مارس الصحافة وعرف أسرارها ، وأدرك منذ وقت باكر ان الصحافة بلا حرية تصبح مثل سراب الماء فى الصحراء ، لا ينفع الظامئين .

وفى منطق ممارسة الحرية ، أعلا مبدأ سيادة القانون ، وأغلق المعتقلات ، وأخرج المسجونين السياسين وأصحاب الجرائم الذين أمضوا بعض المدد فى السجون ، ورد الحقوق لمن سلبت حقوقهم .

وكان هذا هو الحل للأزمة النفسية التي عاشها الشعب المصرى. غير آمن على شيء فعاد اليه الأمن والطمأنبنة على كل شيء .

لم تكن المشكلة أن يملك المواطن المصرى قطعة أرض ليدافع عنها ، ولكن المشكلة أن يشعر بأنه يملك وطنه ليدافع عن ترابه. ومعنى حرية المواطن ليست فى امتلاك خمسة أفدنة من الاصلاح الزراعى ليحارب من أجلها ، ولكن معناها امتلاك نفسه ومصيره ويومه وغده وعندما امتلك المصريون هذه القيم حاربوا معركة رمضان ، وتحققت أفكار السادات عن معنى الحرية .

ان الرخاء لا يأتي على طريق الاستعباد .

لقد ألف المقريزى المؤرخ المصرى الشهير كتابا عن الكوارث التى لحقت مصر من مجاعات وأوبئة ، وسماه (كشف الغمة) ، وسجل فيه من النكبات ما تنوء به كواهل الشعوب حتى أكل الناس لحوم الكلاب والقطط ، بل ولحوم الأطفال حين اشتدت المجاعات ولكن مصر كانت تعود الى الرخاء مرة أخرى بعد أن تنكشف الغمة .

وقد تحدث السادات عن السنوات العجاف التي مرت بمصر حولم تكن بحمد الله مما ذكره المقريزي ـ وحيا الشعب المناضل الأصيل ، الذي تحمل كل شيء ، ووقف في الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية ، وعاش ببطاقات التموين ، مضحيا من أجل كرامة الشعب العربي ، حتى حانت ساعة الرخاء .

انه يسعى للسلام من أجل الرخاء ، وحركة التحرير فى مفهومه السياسى مقترنة بحركة التعمير ، وهذا هو المفهوم الحضارى لمصر منذ سبعة آلاف عام .

الحرية والحضارة شيء واحد في المفهوم المصرى الذي وضع أساس الزراعة والصناعة والعلم والفن من أجل رخاء الانسان الحر ، ولم يحدث أن وضعت حضارة مصر داخل غلاف كتاب مقدس تعيد قراءته كلما أرادت لنفسها الحياة ، كما حدث مع الفكر الاسرائيلي الذي يملك كتابين هما التوراة والتلمود ، لأن مصر تملك الكتاب الأكبر الذي يتسع لكل الصفحات بغير قيود ولا حدود بين الماضي البعيد والمستقبل الأكثر بعدا .

ان مصر نسستطيع أن تغير كل شيء حتى جلود البشر ، وتستطيع أن تضع على أجساد الغزاة شاراتها وثيابها ، فألبست يونابرت ( العمامة ) حين أراد أن يحتفل بالمولد النبوى الشريف وألبست اللورد كتشنر ( الطربوش ) حين أراد أن يكون ضابطا في جيشها وهو يحتل أرضها تحت علم الامبراطورية التي كانت الشمس لا تغيب عن ممتلكاتها .

وعندما أراد بونابرت فى حملته الغازية لمصر أن يضع فى صدر ( الشيخ عبد الله الشرقاوى ) شيخ الأزهر وسام الجمهورية الفرنسية المثلث الألوان ، نزعه الشيخ وألقاه فى وجه بونابرت وقال الكلمة الفرنسية الوحيدة التى يعرفها :

ولم تستطع بريطانيا العظمى بعد احتلال مصر أن تجعل الجيش المصرى على نمط الجيش البريطاني كما فعلت في المستعمرات ، بل أن الضباط الانجليز الذين انضموا الى الجيش المصرى ارتدوا ثياب الجيش المصرى . وهكذا فعل ضباط البوليس الانجليز الذين كانوا يشرفون على الأمن في مصر خلال فترة الاحتلال .

وكان كبار الموظفين الانجليز الذين يعملون في الحكومة المصرية ، يرتدون (الطربوش) الذي كان شعارا رسميا للموظفين. المصريين .

أما اليهود الذين عاشوا فى مصر ، فقد ارتدى بعضهم الجلاليب وتأقلموا بالحياة المصرية فى كل تقاليدها وعاداتها ، حتى لاحظ ذلك بعض الصحفيين الأجانب الذين زاروا تل أبيب ، فقال أحدهم انه يعرف مكان اليهود المصريين ، عندما يشم رائحة الملوخية .

كانت قضية الصراع الحضارى بين مصر والصهيونية ، لاتحتاج الى شرح أو تفصيل فان مصر هى أم الحضارات ، وكانت تحتاج الى قائد يفهم حقيقتها ، ويرد اليها قيمتها فى مواجهة الدعايات ، والأقوال الخادعة ، وفى ظل الانكسار الأوربى المترنح تحت ضربات. النازية لليهود ، والثارات هتلر ومعسكرات تعذيبه لليهود ، حتى صنع من جلودهم أباجورات للمصابيح

ولم يفهم العالم الأوربي حقيقة القضية بعد اتنهاء الحسرب

الثانية ، بل كان يحمل فى أعماقه العطف على اليهود بسبب أو بغير سبب ، ولم يسمع هذا العالم الذى دمرته الحرب كلمات الملك عبد العزيز آل سعود للرئيس الأمريكي روزفلت ، عندما التقى به فوق ظهر يخت فى البحيرات المرة داخل قناة السويس ، فقد قال الملك العربي للرئيس الأمريكي :

- اذا كنت تريد تعويض اليهود عن عذابهم مع الألمان 4 فأنت تستطيع أن تمنحهم من بيوت الألمان وقصورهم وأموالهم ما يعوضهم ولكن لا تعوضهم على حساب الشعب العربى الذى لم يرتكب ضدهم جرما .

وسكت روزفلت ، ولم يستطع الرد على الملك العربي ، ولكنه طلب منه ارجاء المناقشة وتعهد بأنه سيكون مع الشعب العربي .

وكان السادات فى تلك الأيام شابا يكتب أول حروف التاريخ فى حياة مصر ، كما سبق أن ذكرت ذلك .

وبعد ثلاثين عاما كتب السادات السطر الذى أمـــلاه الملك عبد العزيز آل سعود على روزفلت .

- لماذا يدفع العرب ثمن أنخطاء الآخرين ضد اليهود؟

قال الرئيس السادات لوزير خارجية المانيا السابق « الهر شرويدر » .

لا كنت طفلا كنت أسمع أهل قريتى الصغيرة يشيدون بالعقلية الالمانية والعبقرية الالمانية والخبرة الالمانية . وعشقت

ألمانيا مع أهل قريتى ثم مع شعب بلادى . وعاش الحب فىصدورنا سنوات طويلة .

ثم فوجئنا بعد الحرب الأخيرة بما يسمى عقدة الذنب. ورأينا صديقتنا تحل مشكلتها مع اليهود بطردهم من بلادها، ثم اسكانهم في فلسطين بعد طرد أصحابها منها. وفوجئنا بصديقتنا التي أحببناها تقدم مليارات الماركات هدية للذين طردونا من بلادنا ثم فوجئوا بحكومة الدكتور اديناور تقدم كميات ضخمة من الأسلحة لأعدائنا وقد استخدم جيش اسرائيل هذا السلاح لقتل أولادنا.

ولم ينسب الشعب العربي هذه التصرفات العربية للشعب الذي الألماني ، بل نسبها لبعض ساسته لأنه لم يتصور أن الشعب الذي أحبه كل هذه السنين يمكن أن يطعننا في ظهرنا . ونحن اليوم لا نطلب من ألمانيا أن تقف بجانبنا . لأننا نعرف ظروفها .. ولكننا نطلب منها أن تنظر بطريقة موضوعية عادلة الى قضيتنا . لقد زرتم مدينة السويس ورأيتم بعيونكم كيف تحولت المدينة الى انقاض .. وقد تكرر هذا الخراب في الاسماعيلية وبور سعيد . ان القنابل الألمانية اشتركت في هدم السويس . وانا أرجو أن تشترك العقول الألمانية والأيدى الألمانية في اعادة بناء السويس ومدن السويس . اننى انتظر وصول المستشار ويلى برانت وأتوقع أن نتحدث معا في هذا الموضوع . ولكن يهمني أن تعرضوا هذه

الحقائق على الشعب الألماني ليقدروا مدى الظلم الذي وقع على العرب .

وقال « شرويدر » وياقى ممشلى الأحسزاب الألمانية للرئيس السادات ان جميع آحزاب ألمانيا الغربية متفقة اليوم على أن تساهم بلادهم بكل طاقاتها فى معركة التعمير . وهم جميعا متفائلون بالغد الذى ينتظر مصر ويعتقدون ان مشكلة اسرائيل قد اقتربت من نهايتها .

ثم قال زعيم المعارضة بالنيابة للسادات ان كل الألمان الذين ألتقيت بهم يؤمنون بك . ويتوقعون لمصر رخاء سريعا . ولقد كانت أمنيتنا أن نزور أسوان ونشاهد التطور الضخم الذى حدث فيها . . ولكن البرنامج الذى وضعوه لنا لم يتسع لهذه الزيارة مع الأسف .

فقال السادات: النبي أدعوك وزملاءك أعضاء الوفد البرلماني ان تعودوا لنا مرة أخرى .. ويسعدني أن استقبلكم . وان أوفر لكم رحلة الى أسوان . تعالوا مرة أخرى .. اننا في انتظاركم .

وقد ذهب شرويدر أن يطير الى تل أبيب ليجتمع بساسة اسرائيل . ويرى بنفسه مدى التطور الذى واقع فى سسياسة اسرائيل بعد معركة العبور . وكان قد زار اسرائيل منذ ثلاث سنوات واجتمع بقادتها الذين أكدوا له أن الجيش المصرى أضعف من أن يهاجم اسرائيل ..

هذه الذكريات لم توقف السادات عن اتمام خطته من أجل الرخاء ، وقد بدأها منذ بدأ يفكر فى الكفاح الوطنى من أجل تحرير مصر ، ولم تكن هذه الأفكار سوى المفكير الجديد الذى سبقه تصور قديم .

ان المستقبل لا ينفصل عن الحاضر ، والحاضر لا ينفصل عن الماضى ، وهى ثلاث حلقات تصنع حياة الانسان .. الماضى والحاضر والمستقبل كما ان الانفصال عن حلقة واحدة من هذه الحلقات الثلاث يؤدى الى الهلاك وانعدام الرؤية ، وضياع الانسان نفسه في متاهة اللا وجود واللا عدم .

هكذا نشأت حياة الانسان فوق الأرض ؛ أب وابن وولد ، وهي الحلقات الثلاث التي تصنع الانسان وتوجد حياته المستدة من المساضى الى المستقبل .

وفى اليوم الثالث من أبريل عام ١٩٧٢ ، وكان السادات داخل جامعة الاسكندرية يتحدث الى المستقبل الى شباب مصر وبين يديه ورقة عمل لصنع المستقبل ولم يقبل السادات ان يقدم هذه الورقة للتنفيذ وهو رئيس الجمهورية ، ولم يقبل أن يريد لأفكاره أن تستقبل بعواصف التصفيق والتأييد ولكنه قال أنه يعرض أفكاره للمناقشة .

وعندما غير السادات مرحلة الماضي منطلقا الى المستقبل ورأى فى الشباب هذه الصورة كان يتحدث فى جامعة الاسكندرية بأسلوب

الوالد الى أولاده . وكان يشعر منذ وطئت قدماه أرض الجامعة أنه أب لهؤلاء الشباب الذين سيخرج من بينهم قائد المستقبل . وحدثهم عن (ورقة اكتوبر) قبل أن يقدمها فى الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى وأعضاء مجلس الشعب ـ وهما يمثلان المؤسستين الديمقر اطيتين فى مصر .

وكانت محاورته مع شباب المستقبل تشبه محاورات أفلاطون مع تلاميذه ـ وليس هذا من ايحاء جامعة الاسكندرية التي كانت من أقدم جامعات الدنيا في مناقشة فلسفة الحكم ، ولكنه ايحاء من الحوار الذي دار بين السادات وبين شباب الجامعة فقدار تفع المسنوى العلمي في الحوار حتى رفض المشكلات الطارئة أو الوقتية والتفت بكل انتباه الى المشكلات العامة أو الرئيسية في بناء المجتمع المصرى في المستقبل .

ونسى أنور السادات انه رئيس الدولة أثناء هذا الحوار كه وارتدى ثياب الأستاذ الجامعى حتى أنه رفض مناقشة مشكلات السلطة ، وأحالها فورا الى الوزراء المختصين ليتصرفوا فيها وعاد الى الشباب ليناقشهم حول المستقبل الذى رآه فى وجوههم أو قرأه فى عيونهم .

لم تكن المشكلات الطارئة هى التى تشغل تفكيره ، ولكن الذى شغل تفكيره هو مستقبل مصر . لأن كل المشكلات يمكن أن يجد لها حلا خلال ورقة صغيرة اسمها (قرار جمهورى ) ،

ولكن المشكلة الكبرى لن يصدر بها قرار جمهورى . ولكن تصدر بها ارادة شعبية تعيد بناء مصر وحضارة مصر .

وهناك ميزة من ميزات السادات هي قدرته على أن يضم فلسفة لكل المواقف ثم يضع حلولا للمشاكل.

وقد اتبع الأسلوب العلمي عندما كتب (ورقة أكتوبر) التي فسر بها أسرار معركة اكتوبر ، وفسر بها أيضا أسرار الانطلاق نحو مستقبل مصر .

لقد رفض عند مناقشة الورقة شيئين أساسيين هما:

- وفض فكرة المعجزة التي حققت انتصار اكتوبر.
- رفض التنصل من المسئولية السابقة لتوليه السلطة .

وكان الرفض للفكرتين قائما على أساس علمى ، لا صلة له بالعاطفة ، بل ان استرضاء الجماهير على أساس ترويج هاتين الفكرتين كان هو الطريقة التي سلكها السابقون من حكام مصر فليس أسهل من القدول بأن المعجزة تحققت ليصل الحاكم الى ما يقرب من القداسة ، وليس أسهل من افراغ كل أخطاء الماضي أمام الجماهير لتحلم بعصر الثراء القادم عن طريق الرخاء بعدزوال هذه الأخطاء.

ولكن السادات رفض هذه الطريقة ونبذها ، وهو من أعرف.

العارفين لمسارها فى التاريخ المصرى الحديث والقديم وقد سلك حكام من قبله هذه الطريقة ، ثم ضلوا الطريق .

وكانت المشكلة أنه أصر اصرارا كاملا على تحمل المسئولية منذ ٢٣ يوليو ١٩٥٢ حتى الآن ، وحين قيل له أنه مسئول عن القرارات وليس مسئولا عن الاجراءات ، رفض هذا الرأى وبدأ يتحدث عن السلبيات التي حدثت في الماضي والايجابيات التي يجب أن تحدث في الحاضر.

ولم تكن القضية من وجهة نظره هى المسئولية فى ذاتها ، ولكنها كانت قضية التاريخ المصرى الذى يرتفع قدره مع ارتفاع مسئولية القادة والزعماء .

ان قضية (أنور السادات) هي قضية مصر وليست قضيته هو شخصيا . وليس يهم اطلاقا أن يكون في الصف الأول أو الصف الأخير ، ولكن يهمه دائما أن تكون مصر هي الطليعة للنضال العربي ، وكثيرون ممن يتصورون أنهم مثاليون لا يصلون الي هذه الدرجة من انكار الذات في سبيل تحقيق المبادىء والأهداف.

وقد أراد السادات الا يختل الميزان وقبل على نفسه أن يكون مسئولا عن كل شيء . حتى تبقى الصلة بين الماضي والحاضر عندما فتح لمصر باب المستقبل .

### منذ ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ حتى ٦ اكتوبر ١٩٧٣ ما يقرب من عشرين

عاما .. جعلها لحظة واحدة هي لحظة العبور من الهزائم الماضية الى الانتصارات القادمة .

وفى الجلسة التاريخية يوم ١٨ أبريل ١٩٧٤ قدم السادات (ورقة اكتوبر) لأعضاء اللجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكي وأعضاء مجلس الشعب . وكان التركيز في هذه الجلسة على نقطتين أساسيتين :

أولا \_ الحياد الايجابي.

ثانيا ـ الاشتراكية المصرية.

ومن واقع تجربة أكتوبر حدد السادات اتجاه السياسة الخارجية لمصر ، وقال فى تلك الجلسة محددا العلاقات مع القوتين الأعظم :

#### الاتحاد السوفيتي:

علاقتنا أولا مع الاتحاد السوفيتى بوصفه صديقة لنا \_ زى ما قلت لكم دلوقت فيه لنا بعض الملاحظات على هذه العلاقة ودا أمر طبيعى بين حتى اللى بيدخلوا حرب حلفاء مع بعض يبقى بينهم ممكن هذا وبيحصل وآكثر \_ اننا احنا أصدقاء مجرد أصدقاء ومع أن يحدث شيء أو أشياء فيما بيننا أو سوء فهم في المرحلة الحالية انا ما أعرفش ليه فيه سوء فهم \_ على الأقل أنا اريد أن أؤكد أمامكم وعلى مسمع من شعبنا كله أنه من جانبنا

احنا هنا ومن جانب مصر ـ احنا ما بنعملش على سوء التفاهم بل على العكس نحن نعمل على استمراد هذه الصداقة وما بنستجبش أبدا لآى استفزازات أو أى توفزات من أى جهة ـ مابنستجبش أبدا ، ولكن الأسف بأجد سوء فهم يتمثل أو يترجم أمامي بتصرفات لا أجد لها تفسيرا .

يمنى سمعتونى دلوقت باقول انه فيما خلا بعض الطلبات اللى طلبناها من الاتحاد السوفيتى ولم ترد بعد . قواتنا عادت كاملة تماما – بس هذه الطلبات فيها حاجات جوهرية أساسية هذه الطابات مثلا باترجم سوء الفهم من جانبهم انه ابعث أدبع دسائل للرئيس بريجنيف منى كرئيس لمصر واطلب فيها هذه الطلبات على مدى ست شهود الماضية – فلا يصلنى رد الا من شهرين مع السفير السوفيتى أن الطلبات تحت الدراسة ، ثم من شهر مع وزير خارجية الاتحاد السوفيتى لما زارنا نفس الرد ايضا أن الطلبات تحت الدراسة ،

#### سوء الفهم بلا أسباب:

مش معقول أن تكون تحت الدراسة سئة أشهر وانا أعلم أن هذه الطلبات ليس فيها خوارق أو أشياء مستحيلة ـ أبدا ـ وأنما عادية تماما تحت الدراسة سئة أشهر ومن السئة أشهر دول كان فيه عندى شهر حرج اللى هو شهر نوفمبر •

ما اعرفش ان دا یکون یعنی امر لسه بحتـاج للداسة ، انا باترجمه ان فیه سوء فهم ، خرج أيضا كلام من عندهم أن مصر خلاص سابت الاشتراكية . بس الاشتراكية أنا أرجو أنه يكون مفهوما للكل أن احنا ما اخترناش الاشتراكية لارضاء أحد ما اخترناه وما نختاره لأنفسنا هو من صميم مسئوليتنا حسب ظروفنا ومقتضيات الرحلة اللي احنا بنمر بها احنا ما بنحتاجش تعليقات من حد على اشتراكيتنا ولا على نظامنا .

كل هذا واضح في الورقة اللي عند حضراتكم احنا منذ يوم ٢٣ يوليو ٢٥ لنا ارادة حرة خالصة هذه الارادة مصرية مائة في مصرية مائة في المائة وستظل ان شاء الله مصرية مائة في المائة ، قبل هذا حقيقة باسف لسوء الفهم هذا ، قسد يكون لأن اسباب اخرى أيضا أنه بدأت علاقتنا تتحسن أو تتفتح مع الولايات المتحدة ومع الغرب وأيضا الانفتاح الاقتصادي قيل عنه ما قيل ،

برضه أنا بأقول أن كل دى أمور من صميم شئوننا ولا نقبل حتى التعليق لأن التعليق حتى فيه شيء من المجافاة للنوق .

يعنى مش عايز أقول كلمة أكثر - لأننى مابحبش استخدام هذه الألفاظ - احنا أحراد واحب أقول لكم أنه زى ماسمعتم عنى اللى ضامن قراد وقف أطلاق الناد القوتان الأعظم ، ولا مصلحة لنا في أن نعادى أحد لا من القوى العظمى ولا من الدول اللى ماهش عظمى ، احنا علاقاتنا لابد أن تكون طيبة مع الكل لصالح مصر ، من يبادرنا العداء ثرد عليه لكن لانبادر احد بعداء احنا فعلا في مرحلة اعادة تشكيل علاقاتنا على أساس مبادئنا وعلى الحياد الايجابي الواضح الكامل بين المعسكرين في

هذا العالم ، والله اذا كان هذا لا يلقى قبول من البعض ماهش ذنبنا ـ احنا كده واختارنا لنفسنا كده ـ كون تعود علاقاتنا طيب ماهى المتغيرات العالمية من حولنا كلها بتنبىء بهذا ،

ف أوربا مؤتمر الأمن الأوربى بيجتمع علشان الشرق والغرب ليوجدوا صيغة لأسلوب التعايش الايديولوجيات المختلفة المتصارعة اللى هى كانت الرأسمالية والشيوعية في روسيا تقابلوا فيما يسمى بالوفاق الدولى - العالم فيه متغيرات ضخمة كتبت لكم عنها اللى ما يعيش هذه المتغيرات يبقى ماهش عايش العصر اللى احنا فيه العالم نبذ الحرب الباردة واتجه الى سياسة الوفاق العالم نبذ الحرب الباردة واتجه الى سياسة الوفاق كتى بين النظامين اللى كانوا مش متعادين بس بل دول كانوا في صراع ، بقى فيه وفاق ، احنا من مصلحة مصر الا يكون لها أى صراع مع قوة كبرى أو أى قوى اخرى الا اذا بادرتنا هذه القوة بالعداء أو بالصراع ،

#### تنويع مصادر السلاح:

وده خط واضح تهاما من أجل هذا بيهمنى ابلغكم انه أمام هذا الوضع أنا اتخذت قرار مع القوات المسلحة بتاعتنا بضرورة تنويع مصادر الأسلحة لنا ونفذ هذا القراد في مثل المرحلة اللي احنا بنمر بها من الصعب على جدا وأنا مسئول ليس أمام شحسنا فقط وأنما أمام أمتنا العربية كلها أننى اقف مكتوف الأيدى أمام ست شهور طلبات أسلحة لا يرد عليها وأترك قواتنا المسلحة وأترك شعبنا وأمتنا وقضيتنا بدون حماية وضمان لاستمراد القضية وحاها ٠٠

ده وضعنا ١٠٠ أنا باقول بارحب كل الترحيب باننا نصل الى الوقف اللى نقعد فيه مع بعضنا احنا والاتحاد السوفيتى كاصدقاء ونتصارح مفيش عندنا شيء بنخبيه ومفيش خلفيات ولعلهم يكونوا فهمونى كويس من درس الخبراء سنة ٧٧ ـ اعتقدوا أنى كنت باعمل هذا بالاتفاق مع أمريكا أو غيرها وثبت لهم بعمد ثمانية شهود أنه ماكنش فيه اتفاق لا مع أمريكا ولا مع حد ١٠٠ ده كان قرار وطنى بحت وكان وقفة مع الصديق زى ما قلت قد أيه حناخد على ما نوصال لهذا أرجو أن الوقت ما يطولش ونقعد مع بعض ونتاقش أمورنا بصراحة ما يطولش ونقعد مع بعض ونتاقش أمورنا بصراحة

الأسف كل نقط الخلاف السابقة عادت كما هي تماما بدون داعي وسوء الفهم عاد كما هو بدون داعي من جانبنا انا باقول نحن لا نريد صداقة حد على حساب حد بصراحة ما بنصادقش امريكا على حساب الاتحاد السوفيتي على حساب المريكا كده بصراحة لأن اللي بيمد ايده بالصداقة لشا بنمد ايدنا بالصداقة له وان ما يحكمنا هو كلمة واحدة مصر ومصلحة مصر •

#### الموقف من امريكا:

بياتى بعد ذلك موقفنا مع أمريكا بدأ بلا شك التحول أو التغيير في سياسة أمريكا ولعل يوم أن تقدم كيسنجر كهـا حكيت لكم في أسـوان بعرض أمريكي بيننا وبين اسرائيل في الوقت اللي كانت أمريكا ١٠٠ في المائة منحازة الى أسرائيل أو في أحسن الفروض كانت تقول اتكلموا مع أسرائيل ١٠٠ يا أما منحازة ١٠٠ في المائة على وقت جونسون ـ وجونسون للأسف كانت فترة سوداء في

امريكا زى ما هى فى تاريخنا احنا كمان هنا عشناها الأيام ما بعد يونيو الاسود أيضا كانت فترة جونسون فى امريكا سوداء على الشعب الامريكي ومعلقيهم الكباد قالوا هذا الكلام قبل احنا مانقوله حصل تحول جندى بدل ما امسريكا تكون منحازة ١٠٠ فى المائة فى جانب اسرائيل او أحسن الفروض تقول لنا اتكلموا لا لما لقى الدكتود كيسنج المسالة توقفت عاد الرئيس الامريكي ضد موافقته على أن تتقدم امريكا بعرض بين الاثنين وباعتبره ده تحول جندى بالنسبة لموقف امريكا عشان كده كانت بعد ذلك الخطوات اللي تمت بيننا اعادة العلاقات الدبلوماسية وتطور العلاقات واللقاءات الستمرة اللي فيما بيننا واللي بتحصل ٠٠٠

بيحلو للبعض - وأنا كاتب في الورقة دى - لازم نخلص من عقدة أن امريكا حاتضحك علينا أو الاتحاد السوفيتي هايضحك عليكم أو نتعامل مع أى احد يقول أوعوا لحسن حايضحكوا عليكم . • احنا نتحرد من العقاة دى بقى احنا بنعرف مصلحتنا اللي بيوافقنا بنوافق عليه اللي يتفق مع مصلحتنا بنوافق عليه -اللي لا يتفق مع مصلحتنا بنرفضه وده بيتم بطريقة علنية لأني مسئول اني أضع امامكم كمؤسسات علنية في البلد وأمام الشعب وامام أمتنا العربية الحقائق واضحة بلا اتفاقات لا سرية ولا اتفاقات جانبية .

بعد ذلك بنكون اتمنا زي ما قلت لحضر اتكم الواقف اللي ماقدمتش لكم عنها تقرير وهي :

- م وقف اطلاق النار .
- م اتفاقية فك الارتباط بين القوات .
  - \* نم صورة الموقف اليوم •
  - \* ثم علاقاتنا مع القوتين الأعظم •

بتبقى علاقاتنا العربية وأنا اريد ان اطمئنكم ان الموقف العربى ثابت رغم كل المحاولات اللى بنسمعها من حوالينا ١٠ الموقف العربى ثابت وصلب ومستمر ان شاء الله ٠

وقد ذكر الرئيس فى أحاديث سابقة أن الرئيس هوارى بومدين دفع للاتحاد السوفيتى مائة مليون دولار حتى يرسل أسلحة الى مصر أثناء معركة اكتوبر.

أما قضية الاشتراكية . فقد تناولها الرئيس فى فقرة من الخطاب مما سبق أن قدمته لك ، ووضح أن اختيار مصر للاشتراكية لم يكن ارضاء لأحد . وانه اختيار حر وفى ذلك يقول بالنص :

« أنا أرجو أنه يكون مفهـوما للكل أن احنا ما اختارناش الاشتراكية لارضاء حد ما اختارناه وما نختاره لأنفسـنا هو من صميم مسئوليتنا حسب ظروفنا ومقتضيات المرحلة اللي احنا بنمر يبها فما بنحتجش تعليقات من حد على اشـتراكيتنا ولا على

لقد أصبحت (ورقة اكتوبر) وثيقة لبناء المستقبل وحددت معالم الطريق واستلهمت من تاريخ مصر الحديث كل تجاربه تأكيدا للفكرة التي يدعو اليها السادات من وجوب ربط الماضي بالحاضر وربط الحاضر بالمستقبل من أجل بناء الدولة الحديثة .. دولة العلم والايمان . وبدأ المجتمع المغلق ينفتح على العالم اقتصاديا وفكريا وسياسيا . وأصبحت مصر تعيش مرحلة جديدة من مراحل حياتها الطويلة العريقة .. هي مرحلة اعادة بناء الحضارة من أجل حياتها الطويلة العريقة .. هي مرحلة اعادة بناء الحضارة من أجل

# محتويات الكتاب

| لفحسة |        |        |        |       |       |        |        |        |       |        |   |    |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---|----|
| ٣     | *****  | • •••  | **** † | • ••• | •••   | *****  | •••••  | ••••   | •• •  | لدمة   |   | مة |
| ٩     | 4****  | *****  | ****   | 1     |       |        | ••••   | القرية | من أ  | رجل    |   | }  |
| 44    | *****  | *****  | *****  |       | ***** |        | ـــة   | شخص    | ار ال | انصه   | - | ۲  |
| ۸٥    | person | *****  | ****   | ***   | ****  | ****** |        | بربة   | الت   | ساعة   | _ | ٣  |
| 1.5   | *****  | *****  | ****   | • ••• |       | • •• 1 | ,.     | أعوان  | ے بلا | ر ئبسر | _ | ξ  |
| 177   | *****  | ****   | *****  | ****  | ****  | ٠ 4    | لعربيا | حدة ا  | ة الو | معجز   |   | ٥  |
| 731   | *****  | 909941 | *** *  | ****, | ***** | سلام   | الس    | ىرب و  | ل الح | فارس   | - | ٦  |
| ۲.۳   | *****  | *****  | ****   | ****  | . 444 | *****  | ****   | جــر   | م الف | مطل    | - | ٧  |

الغلاف بريشة الفنان جمال كامل

| 74 .11 | المث مر | Gaintle'a. |
|--------|---------|------------|
| 1976   | ماده    | ١٦٥        |



## فی سطرور

- ولد في ٢٥ ديسمبر ١٩١٨ بقرية (بيت أبو السكوم)
   بمحانظة المنوفية .
- تلقى دراسته الابتدائية بمدرستة الاقبساط بقرية (طوخ دلكه) بالمنوفية ، كمسا تلقى دراسته الثانوية بمدرسة فؤاد الأول بالعباسية بالقساهرة ،
- تَخْرَج فِي الْكَلِية الْحَرِبِية سَنة ١٩٣٨ ، وعين في سلاح الاشارة برتبة ملازم ثان .
- اشترك في الحركات الوطنية خلال السنوات السسابقة للثورة ؛ واعتقل وسجن عدة مرات ، وابعد عن الجيش ؛ ثم اعيد للخدمة في سنة .١٩٥ برتبة يوزياشي .
- اذاع أول بيسان للشورة في مسباح ٣٣٠ يوليسو ١٩٥٢
   من اذاعسة التساهرة .
- ٢٠ حين وزيرا للدولة في سنة ١٩٥٤ ، وظل في هذا المنصب شهورا قليلة .
- عين رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية وظل يشغل هذا المنصب حتى عام ١٩٥٦ .
  - كان بشرفا على المؤتبر الاسبلامي في سنة ١٩٥٧ .
- انتخب رئیسا آجلس آلامة فی ۲۳ یولیـــو ۱۹۹۰ حتی عام ۱۹۹۸ .
- عين نائبا أول لرئيس الجمهورية في ٢٠ ديسمبر ١٩٦٩ .
- انتخب رئيسا للجمهورية في ١٨ اكتسوبر ١٩٧٠ .
   قاد حركة التصحيح لمسار ثورة ٢٣ يوليو في ١٥ مايسو
- ۱۹۷۱ ،
- قاد معارك حسرب اكتسوبر ۱۹۷۳ التي حققت النصسر
   لأول مرة منسذ قيسام اسرائيل عام ۱۹۱۸ .